# الْزِيعُ وَالنَّهُ عَنْهُ الْمُ

ڝانيف مُحَيَّرِين ِ وَهِنِّ صِي الْفَرْجِي

تحقیق دراسة محرر جرالمنعم کیارج محروبر المنعم سیاح

ترزيع مركت العِلْم بحرة عَالَثُ مِاتَّنَ مَاتَعُنَا الْمِعَالِمَةِ

الناشر مراتب ابن تعرید راسب المست المست احسرة خارف ، ۸۱٤١٤ حقوق الطبع محفوظة

۱٤۱٦<u>م</u>

# بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

#### « وبعد»:

فقد اهتم السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين ، من لدن عصر الصحابة ، والتابعين ، وتابعيهم ، ومن أتى بعدهم من علماء أهل السنة والجماعة المأتسين بهم ، والسائرين على منهجهم : بالتحذير الشديد من البدع والأهواء، فبينوا خطورتها ، وأوردوا أدلة تحريمها ، وكسادها ، ووجوب الإعراض عنها ، وإخمالها ، بل وإماتتها، لما ثبت بالسمع والعقل من مضارها على الدين ، وإفسادها للعقيدة السليمة.

ومن هؤلاء العلماء الذين تصدوا لبيان خطورة البدع ، ووجوب إماتها، وعلى النقيض من ذلك التمسك بالسنن: الإمام محدّث الأندلس في عصره: محمد بن وضاح القرطبي - رحمه الله -.

فألف في ذلك كتابه القيِّم: « **البدي والنهب عنها** »، وهو هذا الكتاب الذي بين يديك ، وهو كتاب عزيز في مادنه ، فريد في بابه.

فأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في إخراج هذا الكتاب إلى إخواني من طلاب العلم ، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم ، إنه على كل شيء قدير.

وكتب:عمرو بن عبد المنعم بن سليم

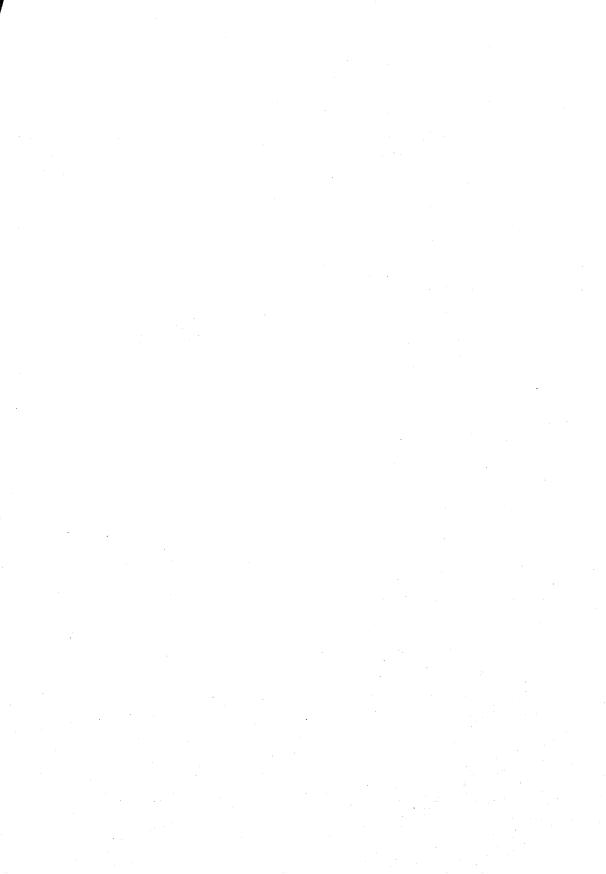

#### ترجمة المصنف

#### اسمه ونسبه:

هو: محمد بن وضاح بن بزيغ المَرُواني ، مولى الإمام عبد الرحمن ابن معاوية الدَّاخل.

يكنى: بـ (أبي عبد الله).

## مولدة :

ولد سنة تسع وتسعين ومائة .

## طلبه العلم:

كان حاله - رحمه الله - كحال قرنائه من طلاب العلم ، من حيث خروجه في الرحلة لطلب العلم ، وتذكر الكتب التي اعتنت بترجمته أنه خرج في رحلتين :

الأولى: في سنة ثمان عشرة ومائتين ، وكان همه في هذه الرحلة طلب العبَّاد والتعرف على الزهاد ، ولم يكن همه فيها طلب الحديث .

وقد لقى فيها جماعة من الأئمة: كالإمام أحمد بن حنبل، وابن معين، وزهير بن حرب، وسعيد بن منصور، وغيرهم - رحمهم الله تعالى -.

ثم خرج في رحلته الثانية: وكان همه فيها طلب الحديث، فلقى جماعة كبيرة من الشيوخ، وسمع الكثير، وجمع، فأوعى.

وكانت رحلته إلى العراق ، والشام ، ومصر ، وإفريقيا .

#### مشايخه:

لقى الإمام ابن وضاح - رحمه الله - جماعة كبيرة من الأئمة والمشايخ في رحلتيه ، إلا أنه لم يسمع ممن لقيهم في الرحلة الأولى ، وإنما سمع ممن لقيهم في رحلته الثانية كما مر ذكره .

وسوف أفرد لأسماء مشايخه الذين روى عنهم في هذا الكتاب فصلاً كاملاً عقب هذه الترجمة – إن شاء الله تعالى – .

#### تلاميذه:

وقد روى عنه – رحمه الله – :

أحمد بن خالد الجَبَّاب ، وقاسم بن أصبغ ، ومحمد بن أيمن ، وأحمد ابن عباد ، ومحمد بن المسور ، وخلق .

#### عقيدته:

وأما عقيدته ، فمن ينظر إلى كتابه هذا « البدع والنهى عنها » يجده خير دليل على حسن اعتقاد الرجل ، وإثباتًا لسلفيته المحضة ، وعقيدته السليمة .

ودونك هذا الكتاب لتتعرف من خلاله على صدق ما زعمت .

#### ثناء العلماء عليه:

لقد حاز ابن وضاح - رحمه الله - الكثير من الصفات الحميدة ، والخصال الكريمة ، التي أهلته لكي يكون إمامًا سنيًا زاهدًا ورعًا حافظًا ثقة ، حائزًا لثناء أهل العلم عليه ، وحسن ذكرهم له .

ومن أقوالهم فيه :

## قول ابن الفرضي - رحمه الله - :

« كان محمد بن وضاح عالمًا بالحديث ، بصيراً بطرقه متكلماً على علله ، كثير الحكاية عن العباد ، ورعًا ، زاهدًا ، فقيرًا ، متعففًا ، صابرًا على الإسماع ، محتسبًا في نشر علمه ، سمع منه الناس كثيرًا ، ونفع الله به أهل الأندلس ».

### ثناء أحمد بن خالد الجباب عليه:

وقال أيضًا: «كان أحمد بن خالد لا يقدم على ابن وضاح أحدًا ممن أدرك بالأندلس، وكان يعظمه جدًا، ويصف فضله، وعقله، وورعه».

# قول ابن حزم:

«كان يُواصل أربعة أيام» .

# قول الإمام الذهبي - رحمه الله -:

« الإمام الحافظ محدِّث الأندلس مع بقى».

# - قول ابن العماد:

« الحافظ الإمام محدّث قرطبة» .

« كان فقيرًا زاهدًا قانتًا لله ، بصيرًا بعلل الحديث ».

# أثره في إحياء مدرسة الحديث في الأندلس:

لا شك أن طول رحلة هذا الإمام الجهبذ ، وكثرة سماعاته ، وعلو سنده ، ومعرفته بالأحاديث وطرقها وعللها كانت لها أثر كبير في إحياء مدرسة الحديث في الأندلس .

وهذا ما حدث ، وما ذكرته كتب التراجم .

فقد من الله سبحانه وتعالى على الأندلس بعالمين جليلين ، وإمامين حافظين حولا الأندلس إلى دار حديث ، ونشرا بين طلابها الاهتمام بالرواية ومعرفة الحديث .

**هذان العالمان هما**: محمد بن وضاح ، وبقى بن مخلد - رحمهما الله تعالى - .

ما انتقد على ابن وضاح - رحمه الله - :

ومع ما حازه ابن وضاح من الحفظ والعلم بالحديث وطرقه وعلله ، لم يسلم من الانتقاد .

وقد انتقدت عليه ثلاثة أمور :

الأول : كثرة رده للأحاديث الثابتة .

الثاني: تصحيفه وغلطه في الرواية.

الثالث: عدم علمه بالفقه والعربية.

قال ابن الفرضى:

« كان ابن وضاح كثيرًا ما يقول: « ليس هذا من كلام النبي عَلَيْكُ في شيء » ، وهو ثابت من كلامه عَلَيْكُ ، وله خطأ كثير محفوظ عنه ، وأشياء كان يغلط فيها ويصحفها ، وكان لا علم عنده بالفقه ولا بالعربية ».

قلت : إن ثبتت هذه الانتقادات فلا تؤثر في حال الرجل من حيث الضبط والعدالة ، ولذا قال الذهبي في (الميزان) عقب ذكر ما أخذ على الرجل :

« قلت : هو صدوق في نفسه ، رأس في الحديث ».

| : | - | الله | رحمه |  | وفاته |
|---|---|------|------|--|-------|
|---|---|------|------|--|-------|

توفى - رحمه الله - ليلة السبت لأربع بقين من المحرم سنة سبع وثمانين ومائتين ، ودفن في مقبرة أم سلمة .

فرحمة الله عليه ، وجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء (٠) .

(٠) مصادر ترجمته :

<sup>(</sup>١) ( تاريخ علماء الأندلس، لابن الفرضي : (١٧/٢).

<sup>(</sup>٢) (جذوة المقتبس) للحميدى: (ص:٩٣).

<sup>(</sup>٣) (بغية الملتمس): للضبى: (ص:١٣٣).

<sup>(</sup>٤) ( سير أعلام النبلاء ) للذهبي : (١٣/ ٤٤) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ ميزان الاعتدال ﴾ للذهبي : (٤/٩٥) .

# شيوخ المصنف الذين روى عنهم في هذا الكتاب

الأسماء:

۱- أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح ، أبو طاهر المصرى :

ثقة من رجال « التهذيب » توفي سنة (٥٠٠هـ) ، وقيل آخر سنة (٢٥٠هـ) . (١) .

٧- أبان بن عيسى بن دينار بن واقد أبو القاسم الغافقى:

من العباد ، من أهل قرطبة .

ُ توفی سنة : (۲٦۲هـ ) <sup>(۲)</sup> .

٣- إبراهيم بن محمد بن باز ، يُعرف بـ «ابن القزاز» :

توفی سنة (۲۷۳هـ) .

وانظر تحــقــيق رواية ابن وضــاح عنه في التــعليق علــي الخبــر رقم (۱۸۳)(۲).

٤- إبرهيم بن محمد بن يوسف بن سرج ، أبو إسحاق الفريابي :
 وهو صدوق ، من رجال « التهذيب » (٤) .

<sup>(</sup>١) ( تهذيب التهذيب ) (١/٥٥) .

<sup>(</sup>٢) ( تاريخ علماء الأندلس ( لابن الفرضي (٣١/١) .

<sup>(</sup>٣) (تاريخ علماء الأندلس): (١٨/١)، و (جذوة المقتبس): (ص: ١٥٠)، و (بغية الملتمس): (ص: ٢١٠).

<sup>(</sup>٤) ( تهذيب التهذيب ) : (١٤٠/١) .

٥- إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية البصرى:

من رجال ( التهذيب ) (١) .

قال أبو حاتم : « شيخ أدركته ولم أكتب عنه » ، وذكره ابن حبان في « الثقات » وروى له الترمذي حديثًا واحدًا في الجنائز ، وصححه .

٦- حمزة بن سعيد المروزي ، أبو سعيد :

من رجال « التهذيب » <sup>(۲)</sup>.

ذكر ابن وضاح أنه كان حافظًا ضابطًا ، وذكره ابن حبان في «الثقات».

٧- زيد بن بشر الحضرمي ، أبو بشر الأزدى :

قال أبو زرعة: «ثقة، رجل صالح، عاقل، خرج إلى المغرب، فمات هناك».

توفی بتونس سنة (٢٤٢هـ) <sup>(٣)</sup>.

٨- زهير بن عباد الرؤاسي:

ابن عم وكيع بن الجراح.

قال أبو حاتم :« أصله كوفي ، ثقة » .

توفى سنة (٢٣٨هـ )(١) .

٩- سحنون بن سعيد التنوخي:

ورد اسم هذا الشيخ في أخبار الكتاب مبهمًا ، وذكره ابن الفرضي في مشايخ ابن وضاح فقال : « سحنون بن سعيد التنوخي » .

- (١) ( تهذيب التهذيب ) : (١/ ٢٦٥) .
  - (٢) ( تهذيب التهذيب : (٢٦/٣) .
- (٣) ( الجرح والتعديل ؛ لابن أبي حاتم (٧/٢/١) ، و﴿السيرِ؛ للذهبي: (١١/١١) .
- (٤) ( الجرح والتعديل ) (٩١/٢/١) ، وذكر الذهبي سنة وفاته في ترجمة إسحاق بن راهويه من ( السير) (٣٨٣/١) .

وقد ترجمه بهذا الاسم ابن حبان في ( الثقات) (١) ، فقال :

« من أهل إفريقية ، من فقهاء أصحاب مالك ، ممن جالسه مدة ، روى عنه أكثر من ثلاثين ألف مسألة ، وكان يفرع على مذهبه ، وهو الذى أظهر علم مالك ومذهبه بالمغرب ، روى عنه جبرون بن عيسى بن خالد بن يزيد الإفريقي البلوى ».

وترجمه كذلك ابن ماكولا في « الإكمال » (٢) فزاد: « سمع من ابن القاسم ، وابن وهب ، وغيرهما ، ورُوى عنه ، توفى في رجب سنة أربعين ومائتين » .

وذكر أنه يكنى أبا سعيد .

ثم وجدت الحافظ الذهبي يترجم له في ( السير ، (٣) ، فقال :

«سَحنون: الإمام العلامة، فقيه المغرب، أبو سعيد، عبد السلام بن حبيب بن حسان .. ، قاضى القيروان ، وصاحب المدونة ، .

وذكر روايته عن ابن وهب ، وابن القاسم .

وقال : ﴿ قال الحافظ أحمد بن خالد : كان محمد بن وضاح لا يفضل أحدًا ممن لقى على سحنون في الفقه وبدقيق المسائل ».

فدلً على أنهما واحد ، خصوصًا أنه ذكر نفس سنة الوفاة لهذا الأخير .

ولهذا الأخير ترجمة طويلة في « السير» وفيها الثناء على علمه وفقهه، ولم يتكلم فيه أحد من قبل ضبطه وروايته إلا الخليلي في « الإرشاد » (٤)، فقال : « لم يرض أهل الحديث حفظه» .

<sup>(</sup>١) (الثقات ؛ (٨/٩٩٨).

<sup>(</sup>٢) و الإكمال ، : (٤/٥٢٦-٢٦٢) .

<sup>(</sup>٣) ( السير) : (٦٣/١٢) .

<sup>(</sup>٤) ( الإرشاد في معرفة علماء الحديث ، لأبي يعلى الخليلي : (٢٦٩/١) .

توفی سنة (۲٤٠هـ) .

١٠ - سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى بن ميمون ، أبو أيوب الدمشقى :

المعروف بـ ابن بنت شرحبيل ، .

ثقة من رجال ( التهذيب (١) إلا أنه قد عيب عليه التحويل من كتابه إلى أجزاء ، فلعله يخطأ عند النقل .

وأنكر ما رواه حديث صلاة حفظ القرآن ، وهو حديث موضوع ، بإسناد مشرق (٢) .

توفی سنة (۲۳۲هـ) ، وقیل (۲۳۳) .

١١ - عبد الله بن صالح ، أبو صالح كاتب الليث بن سعد :

صدوق فيه ضعيف ، من رجال « التهذيب » <sup>(٣)</sup> .

توفى سنة (٢٢٢هـ)، وقـيل (٢٢٣هـ)، وقـد روى عنه المـصنف بالعنعنة .

١ ٧ – عبد الله بن محمد بن خالد بن مَرْتنيل ، أبو محمد :

من أهل قرطبة .

وكان رأس المالكية بالأندلس، والقائم بها، والذاب عنها.

توفی سنة (٥٦هـ <sub>)</sub> <sup>(٤)</sup>.

(٢) وقد جمعت طرقه ،وبينت علته في كتابي وصون الشرع الحنيف ، ، يسر الله إتمامه وإحراجه .

(٣) اتهذيب التهذيب ٤: (٥/٥٧).

(٤) وتاريخ علماء الأندلس ، : (١/١٥) .

<sup>(</sup>١) وتهذيب التهذيب ٤ : (١٨١/٤) .

17 - عبد الله بن محمد ، أبو بكر بن أبى شيبة : الحافظ الكبير...

١٤ - عبد الملك بن حبيب البزار ، أبو مروان المصيصى :
 روى عنه أبو داود فى « السنن » ، وجعفر الفريابى فى مصنفاته.

وهو مستور ، لم يتعرض له أحد بجرح أو تعديل (١) .

۱ - عيسى بن يونس الطرسوسى:

مفتى طرسوس ، من رجال « التهذيب » (٢).

قال مسلمة بن قاسم : « لا بأس به ».

١٦- محمد بن عائذ الدمشقى:

ثقة موصوف بالقدر ، من رجال ( التهذيب ١٠٣٠) .

توفی سنة (۲۳۶هـ) ، وقیل (۲۳۳هـ) .

۱۷ - محمد بن سعید بن الحکم بن محمد بن أبی مریم ، أبو عبد الله: يروى عن ابن وهب .

توفي يوم الأحد لثمان خلون من جمادي الآخر سنة (٢٣٥) هـ.

قال مسلمة بن قاسم: « يعرف تليل ، مصرى ثقة » .

كذا ترجمه المقريزي في ( المقفي ) ( الذهبي في ( تاريخ الإسلام) ( ال

<sup>(</sup>١) و السير ، للذهبي: (٢٠٨/١٢) ، ووتهذيب التهذيب، : (٦/٦٣) .

<sup>(</sup>۲) وتهذيب التهذيب ٤: (٨/٥/١).

<sup>(</sup>٣) وتهذيب التهذيب ٤: (٩/٤/٢-٢١٥).

<sup>(</sup>٤) ( المقفى ) للمقريزى : (١٥١/١٥).

<sup>(</sup>٥) وتاريخ الإسلام ، للذهبي : (ص: ٣٢٢) .

وروايته في هذا الكتاب عن أسد بن موسى ، وهمو مكثر عنه ، وعن نعيم بن حماد .

وقد توقفت في تعيين هذا الراوى كثيرًا ، فإن ابن عمه ، وهو : أحمد ابن سعد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم يروى عن أسد بن موسى ، ونعيم ابن حماد ، وهو من نفس طبقة المترجم له ، وقد قال فيه النسائى : ( لا بأس به) (١) ، فخشيت أن يكونا واحدًا ، إلا أن الأخير توفى سنة (٢٥٣هـ) ، مما يقوى أنه غير الأول .

وعلى أى حال فكلاهما موثق .

١٨ – محمد بن عبد الله السهمى:

لعله الذي ذكره السهمي في «تاريخ جرجان »(۲)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً.

٩ ١ - محمد بن عمرو بن الحجاج الغزى:

**ثقة** من رجال ( التهذيب ) <sup>(٣)</sup> .

بقي إلى حدود سنة (٢٨٠هـ).

٢٠ محمد بن قدامة بن أعين بن المسور الهاشمى ، أبو عبد الله المصيصى :

لقيه ابن وضاح بمكة .

<sup>(</sup>۱) و تهذیب التهذیب » : (۹/ ۱۸۰) .

<sup>(</sup>٢) و تاريخ جرجان ۽ : (ص:٣٨٧) .

<sup>(</sup>٣) و تهذيب التهذيب ١ : (٩/ ٣٣٠) .

ثقة من رجال ( التهذيب) (١) .

مات قريبًا من سنة (٢٥٠هـ).

۲۱ - محمد بن مصفى بن بهلول القرشى ، أبو عبد الله الحمصى:
 صدوق صاحب مناكير ، من رجال ( التهذيب ) (۱).

٢٢- محمد بن يحيي:

٢٣- مالك:

٢٤- موسى بن عبيد الله:

لم أعرفهم .

٥٧- موسى بن معاوية ، أبو جعفر الصُّمادحي المغربي الإفريقي :

قال ابن وضاح: «ثقة كثير الحديث ، رحل إلى الكوفة والرى ، لقيته بالقيروان».

وقال أبو العرب: (كان ثقة مأمونًا ، عالمًا بالحديث والفقه ، صالحًا (٣) .

٢٦ هارون بن سعيد بن الهثيم بن محمد بن الهثيم بن فيروز ،
 أبو جعفر التميمي ، نزيل مصر :

<sup>(</sup>١) وتهذيب التهذيب ٤: (٣٦٣/٩).

<sup>(</sup>٢) و تهذيب التهذيب » : ( ٩/ ٧٠٤ ).

<sup>(</sup>٣) و السير ۽ للذهبي : (١٠٨/١٢).

ثقة من رجال ( التهذيب ) (١).

توفی سنة (۲۵۲هـ) .

٧٧- هارون بن عباد الأزدى ، أبو موسى المصيصى الأنطاكي :

روی عنه أبو داود ، وابن وضاح .

مجهول الحال ، من رجال « التهذيب » (٢).

۲۸ یحیی بن مزین : هـو یحیی بن إبراهیم بـن مزین مـولی رملة
 بنت عثمان بن عفان – رضی الله عنه – :

من أهل قرطبة ، وأصله من طليطلة ، يكني : أبا زكريا .

لقى مطرف بن عبد الله بن مطرف صاحب مالك ، فروى عنه الموطأ، ورواه أيضًا عن حبيب كاتب مالك .

وكان حافظًا للموطأ ، فقيهًا فيه ، إلا أنه لم يكن له علم بالحديث . توفي سنة (٩٥٧هـ) .

ولم أجد من ذكره بجرح أو تعديل (٣).

٢٩ ــ يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس بن شملال بن منغايا ،
 أبو محمد الليثي :

أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك - رحمه الله - .

<sup>(</sup>١) ٤ تهذيب التهذيب ٤ : ( ٧/١١ ) .

<sup>(</sup>٢) وتهذيب التهذيب ٤: (٩/١١).

<sup>(</sup>٣) و تاريخ علماء الأندلس ، لابن الفرضى (١٧٨/٢) ، و وجذوة المقتبس، للحميدى (ص:٣٧/ ترجمة : ٨٨٠) ، و وبغية الملتمس ، للضبى : (ص:٤٩٧/ ترجمة : ٨٨٠) .

كان ثقة فقيهًا ، جليل القدر ، كبير الشأن ، عظيم الهيبة ، نال من الرئاسة والحرمة ما لم يبلغه أحد .

توفى سنة (٢٣٤هـ) <sup>(١)</sup>.

• ٣- يعقوب بن كعب بن حامد ، أبو يوسف الأنطاكي :

ثقة من رجال ( التهذيب ) (٢).

🗖 الكنى:

(...) أبو أيوب:

هو سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى ، ابن بنت شرحبيل.

تقدم ذكره.

(..) أبو صالح:

هو عبد الله بن صالح ، كاتب الليث .

وقد تقدم ذكره أيضًا .

٣١– أبو بدر .

لم أعرفه .

🗖 من نسب إلى أبيه:

٣٢– ابن نمير :

وهو محمد بن عبد الله بن نمير .

<sup>(</sup>١) والسير ، : (١٠/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) و تهذيب التهذيب ٤: (١١ / ٣٤٥ ) .

ثقة زاهد سنى .

وكان الإمام أحمد يثني عليه ثناءً شديدًا .

وكان يقول فيه : « هو درة العراق » .

من رجال ( التهذيب ) (١) .

توفی سنة (۲۳۶هـ) .

رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>١) ( تهذيب التهذيب ١: ( ٩/ ٢٥١).

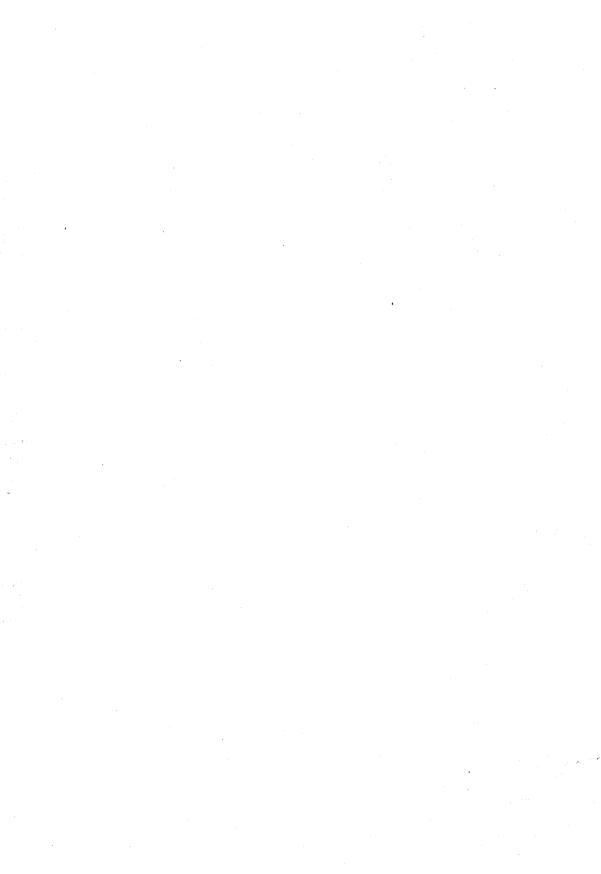

#### هذا الكتاب

هذا الكتاب الفريد في بابه ، للأسف الشديد لم يلق الخدمة العلمية التي تتناسب مع قيمته العلمية ، فقد طبع هذا الكتاب أول ما طبع سنة (١٣٤٩هـ - ١٩٢٩ م) ، ثم طبع بعد ذلك أكثر من مرة تصويراً على نفس الطبعة الأولى.

#### صفة هذه الطبعة:

وقد اجتهدت في البحث عن مخطوط لهذا الكتاب، فلم أوفق في هذا ، مع شدة حرصي على هذا الأمر.

فعزمت على تحقيق النسخة المطبوعة ، وهي على درجة كبيرة من التصحيف والتحريف ، كما سوف يظهر للقاريء ، فاجتهدت في إصلاح ما فيها من تصحيفات وتحريفات وسقط وهي كثيرة جدًا بلغت بالترقيم الأولي (٢١) تصحيف ، ثم ظهرت أخطاء أخرى بعد صف الكتاب ، فأشرت إليها بعلامة (\*) .

وكذلك فقد قمت بتخريج أخبار هذا الكتاب والحكم عليها من حيث الصحة والضعف ، وذيلته بمجموعة من الفهارس العلمية، التي قد تعين الباحث في بحثه.

فأسأله سبحانه أن أكون قد وفقت في هذا العمل ، وأعوذ به من الزلل والخطأ ، إنه على كل شيء قدير.

وكتب : عمرو بن عبد المنعم بن سليم



# النص المحقق

الشيرع والتهويمنيا

سانيف مُحَيَّرِينِ وَحِبِّ الْفَرْجِي

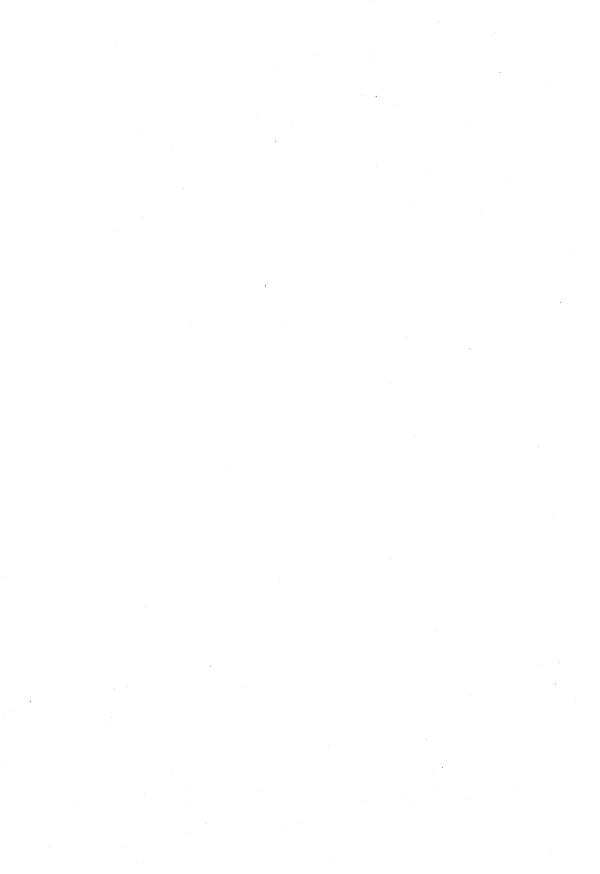

# بسم الله الرحمن الرحيم

# [ باب : اتفاد البدع

(ا) في « المطبوعة»: (معاذ)، وهو تصحيف.

(2) في « المطبوعة » : ( عن).

(١) سنده ضعيف.

إبراهيم بن عبد الرحمن العذرى ترجمه الذهبى في « الميزان » (١/٥٤) ، وقال : «تابعى مقل ، ما علمته واهيًا » ، فلا شك أن روايته عن النبي عليه مرسلة .

ومعان بن رفاعة مختلف فيه ، وثقه ابن المديني ، وقال الإمام أحمد :« لا بأس به» .

وقال الجوزجاني «: ليس بحجة » ، ولينه ابن معين ، وقال الذهبي : «ليس بعمدة» ، وفي موضع آخر : «ليس بمتقن » ، وضعفه ابن حبان جدًا.

والحديث من هذا الطريق:

أخرجه ابن عدى في « الكامل » (١٥٣/١) ، والعقيلي (٢٥٦/٤) ، والخطيب في «شرف أصحاب الحديث » (ص:٢٦) .

وعزاه التبريزي في « المشكاة» (٨٢/١) إلى البيهقي .

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث :

فأخرجه الخطيب في « شرف أصحاب الحديث» (ص: ٢٩ ٢٥) من طريق الإمام أحمد، حدثني مسكين ، عن معان ، عن القاسم بن عبد الرحمن به .

فالأقرب أن معان قد اضطرب فيه ، والله أعلم.

«يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ».

[۲] قال: وثنا أسد بن موسى ، قال: نا الوليد بن مسلم ، قال: نا إبراهيم بن عبدالرحمن العذرى ، عن ثقة عنده من أشياخه ، أن رسول الله

« يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ، ينفون عنه انتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين ، وتحريف الغالين» .

[٣] نا أسد ، قال : نا رجل يقال له : يوسف، ثقة ، عن أبي عبدالله الواسطى ، رفعه إلى عمر بن الخطاب ، أنه قال :

الحمد لله الذي امتن على العباد بأن يجعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم ، يدعون من ضل إلى الهدى ، ويصبرون منهم على الأذى ، ويحيون بكتاب الله أهل العمى ، كم من قتيل لإبليس قد أحيوه ، وضال تائه قد هدوه ، بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد ، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ، يقتلونهم في سالف الدهر إلى يومنا هذا بالحدود ونحوها ، فما نسيهم ربك ، وما كان ربك

<sup>(</sup>٢) سنده ضعيف.

وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٣) سنده ضعيف .

لجهالة شيخ أسد بن موسى ، والتوثيق على الإبهام لا ينفع على أصح الأقوال . وأبو عبد الله الواسطى لم أعرفه.

نسيًا، جعل قصصهم هدى ، وأخبر عن حسن مقالتهم ، فلا تقصر عنهم ، فإنهم في منزلة رفيعة ، وإن أصابتهم الوضيعة .

[\$] نا أسد ، قال : نا رجل ، عن عبدالله بن المبارك ، ويوسف بن أسباط ، قال : قال عبدالله بن مسعود :

إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليًا من أوليائه يذب عنها ، وينطق بعلامتها ، فاغتنموا حضور تلك المواطن، وتوكلوا على الله.

قال ابن المبارك : ﴿ وَكَفِّي بِاللَّهِ وَكُيلًا ﴾ .

[6] نا أسد ، قال : نا محمد بن خازم (3) ، عن حنظلة بن عبدالرحمن، عن عبدالكريم أبى أمية، قال :

لأن أرد رجلاً عن رأي سيء أحب إلى من اعتكاف شهر.

[٦] نا أسد ، عن أبي إسحق الحذاء ،عن الأوزاعي ، قال : كان بعض أهل العلم يقول :

لجهالة راويه عن ابن المبارك ، ثم إنه معضل ، لأن ابن المبارك ويوسف بن أسباط بينهما وبين ابن مسعود مفاوز.

#### (٥) سنده ضعيف.

فيه حنظلة بن عبد الرحمن، ويقال ابن عبد الله ، وهو ضعيف الحديث.

(٦) سنده ضعيف ، والشطر الأول منه صحيح من قول الحسن البصرى.

فيه أبو إسحاق الحذاء ، ولم أعرفه ، ولكن ذكر الدولابي في « الكني» (٩٩/١) : =

<sup>(3)</sup> في « المطبوعة» : (صارم)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) سنده ضعيف.

لا يقبل الله من ذي بدعة صلاةً ، ولا صيامًا ، ولا صدقةً ، ولا جهاداً، ولا حجاً ، ولا عمرةً ، ولا صرفاً ، ولا عدلاً .

وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم ، وتشمئز منهم قلوبهم ، ويحذرون الناس بدعتهم .

قال : ولوكانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك عنهم سترًا ، ولا يظهر منهم عورة الله أولى بالأخذ بها وبالتوبة عليها .

فأما إذا جهروا بها ، وكثرت دعوتهم ودعاتهم إليها ، فنشر العلم حياة، والبلاغ عن رسول الله عَلِيَّةً رحمة يعتصم بها على مُصِرَّ ملحد .

[٧] وأخبرني محمد بن وضاح ،عن غير واحد، أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات :

= « أبو إسحاق ، إبراهيم بن قدير ، يحدث عن الأوزاعي » فلعله هو هذا ، إلا أنى لم أقف له على ترجمه، والأوزاعي يروى عنه أبو إسحاق آخر، هو الفزارى ، فالله أعلم بالصواب.

وقد ورد الشطر الأول منه من قول الحسن ، بلفظ:

«صاحب بدعة لا يقبل الـله له صلاة ، ولا صياماً ، ولا حجًا ، ولا عـمرة، ولا جهاداً ولا صرفًا ، ولا عدلاً » .

أخرجه الأجرى في « الشريعة » (ص: ٦٤) ، واللاكائي في « شرح أصول اعتقاد أهل السنة » (١٣/١) من طريق :

مخلد بن حسين ، عن هشام بن حسان ، عن الحسن به .

وسنده صحيح.

(۷) سنده ضعیف.

لجهالة من رواه عن أسد

اعلم - أى أخى - أنما حملنى على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس ،وحسن حالك مما أظهرت من السنة ، وعيبك لأهل البدعة ، وكثرة ذكرك لهم ، وطعنك عليهم ، فقمعهم الله بك ، وشد بك ظهر أهل السنة ، وقواك عليهم بإظهار عيبهم ، والطعن عليهم ، فأذلهم الله بذلك ، وصاروا ببدعتهم مستترين .

فأبشر – أى أخى – بشواب ذلك ، واعتد به أفضل حسناتك من الصلاة ، والصيام ، والحج ، والجهاد.

وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله، وقد قال رسول الله عَلِيلَة :

[٨] « من أحيا شيئًا من سنتى كنت أنا وهو فى الجنة كهاتين وضم
 بين أصبعيه »

[٩] وقال: « أيما داع دعا إلى هدى اله فاتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة ».

<sup>(4)</sup> في «المطبوعة» : (هذا).

<sup>(</sup>٨) لم أقف عليه بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٩) حديث ضعيف ، وله شاهد صحيح.

أخرجه ابن ماجة (٢٠٥) من طريق يزيد بن أبى حبيب ، عن سعد بن سنان ، عن أنس ابن مالك مرفوعًا ، بلفظ :

<sup>«</sup> أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع ، فإن له مثل أوزار من اتبعه ، ولا ينقص من أوزارهم شيئًا ، وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع ، فإن له مثل أجور من اتبعه ، ولا ينقص من أجورهم شيئًا».

فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله ؟!

وذُكر أيضًا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليًا لله يذب عنها، وينطق بعلاماتها .

فاغتنم – يا أخى – هذا الفضل ، وكن من أهله ؛ فإن النبي عَلَيْكُ قال لماذ حين بعثه إلى اليمن ، وأوصاه ، وقال :

[١٠] ﴿ لأَن يهدى الله بك رجلاً خير لك من كذا وكذا ».

= قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » (٧١/١):

«إسناده ضعيف لضعف سعد بن سنان».

وهو كما قال ، ولكن يشهد لصحة معناه:

ما رواه مسلم (٧٠٥/٢) ، والنسائي (٧٧/٦) ، وابن ماجة (٢٠٣) من حديث جرير ابن عبد الله البجلي – رضي الله عنه-.

مرفوعًا: « من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بهـا بعده ، من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة ، كان عليه وزرها ، و وزر من عمل بها من بعده ، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء».

(١٠) منكر من حديث معاذ ، صحيح في حق على بن أبي طالب - رضي الله عنهما-.

أخرجه الإمام أحمد (٧٣٨/٥) من طريق: بقية بن الوليد، حدثنى ضبارة بن عبد الله، عن ذويد بن نافع، عن معاذ بن جبل – رضى الله عنه – مرفوعًا: « يا معاذ أن يهدى الله على يديك رجلاً من أهل الشرك خير لك أن يكون لك حمر النعم».

قلت : وهذا سند منكر، فضبارة بن عبد الله مجهول ، ورواية ذويد ابن نافع عن معاذ ابن جبل مرسلة ، بل لعلها معضلة ، فإنما يروى عن الطبقة الصغرى من التابعين.

وأعظم القول فيه .

ف اغتنم ذلك ، وادع إلى السنة حتى يكون لك فى ذلك ألفة ، وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث ، فيكونون أئمة بعدك ، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء الأثر ، فاعمل على بصيرة ، ونية ، وحسبة ، فيرد الله بك المبتدع المفتون ، الزائغ ، الحائر ، فتكون خلفًا من نبيك عليه ، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه .

وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ ، أو جليس ، أو صاحب ، فإنه جاء [في] (5) الأثر :

(5) ليست في « المطبوعة» ، ويقتضيها السياق.

ولكن له شاهد صحيح يدل على صحة معناه ، وعلى نكارة نسبته إلى معاذ ، وهو :

ما رواه الإمام أحمد (٣٣٣/٥) ، والبخارى (٢٩٩/٢) ، ومسلم (١٨٧٢/٤) ، والطحاوى في «الكبرى» (٩/٢) ، والبيهقي في « الكبرى» (٩/٧٠) ، والبيهقي في « الكبرى» (٩/٧٠) ، وابن عبد البر في « التمهيد» (٢١٨/٢) من طريق:

عبد العزيز بن أبى حازم ، عن أبى حازم ، عن سهل بن سعد - رضى الله عنه - أن رسول الله على يديه».

فبات الناس يدوكون ليلتهم ، أيهم يعطاها ، فلما أصبح الناس ، غدوا على رسول الله على ، كلهم يرجو أن يعطاها .

فقال: «أين على بن أبى طالب؟» .. فذكر الحديث، وفي آخره: «لأن يهدى الله بك رجلاً واحدًا خير لك من أن يكون لك حمر النعم».

<sup>=</sup> وقد روى أصحاب الكتب الستة حديث معاذ في بعثه إلى اليمن من رواية أبى معبد، عن ابن عباس ، ولم يذكروا هذا الحرف .

[ ١ ١] « من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ، ووكّل إلى نفسه ، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام » .

[ ۱۲] وجاء: « ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى» .

وقد وقعت اللعنة من رسول الله على أهل البدع ، وأن الله لا يقبل منهم صرفًا ، ولا عدلاً ، ولا فريضةً ، ولا تطوعًا (٠) ، وكلما از دادوا اجتهادًا، وصومًا ، وصلاةً ، از دادوا من الله بعدًا ، فارفض مجالسهم ، وأذلهم ، وأبعدهم ، كما أبعدهم الله، وأذلهم رسول الله على وأثمة الهدى بعده .

\* \* \*

(١١) أثر ضعيف .

رواه اللالكائى فى « شرح أصول الاعتقاد » (٢٥٥/١-٢٢) ، وابن بطة فى « الإبانة» (٢٣٥/١-٢٢) ، وابن بطة فى « الإبانة» (٤٣٤/٤٥٩) من طريق : عبد الله بن خبيق الأنطاكى، حدثنا يوسف بن أسباط ، عن محمد بن النضر الحارثي بلفظ:

« من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة نزعت منه العصمة ، ووكّل إلى نفسه » .

وفيه عبد الله بن خبيق ، أورده ابن أبى حاتم فى ( الجرح والتعديل ) (٤٦/٢/٢) ، ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلاً ، ويوسف بن أسباط تغير حفظه بعد أن دفن كتبه ، وروى مالا يتابع عليه.

(۱۲) موضوع .

رواه ابن أبي عاصم في « السنة» (٣/٨/١) حدثنا ابن مصفى ، حدثنا بقية ، حدثنا عيسى بن إبراهيم، حدثني ابن دينار ، عن الخصيب، عن راشد بن سعد ، عن أبي أمامة،=

# باب ما يكون بدعة

[ ۱۳] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن سعید ، قال : نا أسد بن موسى ، قال : نا روح ، قال : نا أبو إسحق ،عن حارثة بن مضرب:

« ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع».

وروا من طريقه ابن بطة (٢٨٠/٣٨٨/١) ، وأبو القاسم الأصبـهاني في « الحـجة في بيان المحجة» (٦/٢٥٢/١).

وهذا سند تالف ، عيسى بن إبراهيم هو ابن طهمان ، قال البخارى والنسائى : « منكر الحديث» ، وقال ابن معين : « ليس بشيء » ، وقال النسائى وأبو حاتم : « متروك الحديث».

ومثله ابن دينار ، وهو الحسن التميمي ، إن لم يكن أسوأ حالاً ، فإن الإمام أحمد وابن معين كذباه.

والخصيب هو ابن جحدر ، كذبه البخاري ، وشعبة ، والقطان ، وابن معين.

(\*) يشير بذلك إلى ما أخرجه ابن ماجة (٩٤) من طريق: محمد ابن محصن ، عن إبراهيم بن أبى علبة ، عن عبد الله بن الديلمى ،عن حذيفة مرفوعًا: « لا يقبل الله لصاحب بدعة صومًا ، ولا صلاةً ، ولا صدقة ، ولا حجًا ، ولا عمرة ولا جهادًا ، ولا صرفًا ، ولا عدلاً ، يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين».

قلت : وهذا حديث موضوع ، والمتهم به محمد بن محصن ، فقد كذبه غير واحد من أهل العلم ، وقال الدارقطني : ( يضع » ، وقال ابن حبان : ( شيخ يضع الحديث».

(۱۳) إسناده ضعيف.

أبو إسحاق مدلس ، وقد عنعن الإسناد.

<sup>=</sup> قال: قال رسول الله على:

إن الناس نودى فيهم بعد نومة أنه من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة ؛ فانطلق النساء والرجال حتى امتلاً المسجد قيامًا يصلون – قال أبو إسحاق: إن أمى وجدتى فيهم – فأتى ابن مسعود ، فقيل له: أدرك الناس ، فقال: مالهم ؟ قيل: نودى فيهم بعد نومة أنه من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة .

فخرج ابن مسعود يشـير بثوبه: ويلكم اخرجـوا لا تُعَذَّبوا؛ إنما هي نفخة من الشيطان، إنه لم ينزل كتابًا بعد نبيكم، ولا ينزل بعد نبيكم.

فخرجوا ، وجلسنا إلى عبدالله ، فقال :

إن الشيطان إذا أراد أن يوقع الكذب أنطلق ، فتمثل رجلا ، فيلقى آخرًا ، فيقول له : أما بلغك الخبر ، فيقول الرجل : وما ذاك ؟ فيقول : كان من الأمر كذا وكذا ، فانطلق فحدّت أصحابك .

قال: فينطلق الآخر، فيقول: لقد لقينا رجلا إنى لأتوهمه، أعرف وجهه، زعم أنه كان من الأمر كذا وكذا، وما هو إلا الشيطان.

<sup>=</sup> ويشهد للشطر الأخير منه:

ما أخرجه مسلم فى مقدمة « الصحيح » (١٢/١) من طريق : الأعمش ، عن المسيب ابن رافع ، عن عامر بن عبدة ، قال : قال عبد الله : «إن الشيطان ليتمثل فى صورة الرجل ، فيأتى القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب ، فيتفرقون ، فيقول الرجل منهم : سمعت رجلاً أعرف وجهه ، ولا أدرى ما اسمه يحدث » .

قلت: وهذا سند صحيح، إذا كان الأعمش قد سمعه من المسيب، فالأعمش موصوف بالتدليس، وقد عنعنه، ومقدمة الصحيح ليس لها شرط الصحيح، والله أعلم.

[\$ 1] نا أسد ، عن الربيع بن صبيح ، عن عبدالواحد بن صبرة ، قال : بلغ ابن مسعود أن عمرو بن عتبة في أصحاب له بنوا مسجدًا بظهر الكوفة ، فأمر عبدالله بذلك المسجد فهدم ، ثم بلغه أنهم يجتمعون في ناحية من مسجد الكوفة يسبحون تسبيحًا معلومًا ، ويهللون ، ويكبرون .

قال: فلبس برنسًا، ثم انطلق، فجلس إليهم، فلما عرف ما يقولون؛ رفع البرنس عن رأسه، ثم قال: أنا أبو عبدالرحمن، ثم قال: لقد فضلتم أصحاب محمد على علمًا، أو لقد جئتم ببدعة ظلمًا.

قال: فقال عمرو بن عتبة: نستغفر الله - ثلاث مرات - ، ثم قال رجل من بنى تميم: والله ما فضلنا أصحاب محمد علمًا ، ولا جئنا ببدعة ظلمًا ، ولكنا قوم نذكر ربنا .

فقال: بلى ، والذى نفس ابن مسعود بيده ، لقد فضلتم أصحاب محمد علمًا ، أو جئتم ببدعة ظلمًا ، والذى نفس ابن مسعود بيده لئن أخذتم آثار القوم ليسبقنكم سبقًا بعيداً ، ولئن حرتم يمينًا وشمالاً لتضلن ضلالاً بعيداً .

<sup>(</sup>۱٤) إسناده ضعيف.

الربيع بن صبيح فيه لين ، وعبد الواحد بن صبرة مجهول الحال ، ثم إنه لم يسمع من ابن مسعود ، فقد ترجم له ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل» (٢٢/١/٣) ، وقال : «روى عن القاسم بن محمد ، روى عنه ....» ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلاً . وقد رواه الدارمي في « السنن » (٤/٧٩/١) بنحوه من وجه آخر.

[ • 1 ] نا أسد ، عن عبدالله بن المبارك ، عن عبدالله بن عون ، عن إبراهيم، قال :قال حذيفة بن اليمان :

اتقوا الله يا معشر القراء ، خذوا طريق من كان قبلكم ، والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقًا بعيداً ، ولئن تركتموه يمينًا وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيدًا.

[ ١٦] حدثنا أسد ، قال : نا أبو هلال ، عن قتادة ، عن عبدالله بن مسعود قال:

اتبعوا آثارنا ، ولا تبتدعوا فقد كُفيتم .

الأعمش ، عن الراهيم ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن همام بن الحارث ، قال :

اكا في ( المطبوعة ): (حازم).

(10) إسناده مرسل، والأثر صحيح.

رواه عبد الله بن الإمام أحمد في « السنة» (١٨) ، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (٨٦) ، واللالكائي (١١٩) من طرق عن ابن عون به.

قلت : وهذا سند منقطع ، إبراهيم لم يسمع من حذيفة ، وقد اختلف عليه فيه.

فرواه البخارى (٢٥٧/٤) ، وابن نصر (٨٧) من طريق الأعمش ، عن إبراهيم ، عن همام ، وهو ابن الحارث ، عن حذيفة به ، وهو الأصح ، والله أعلم.

(۱۹) إسناده مرسل.

قتادة لم يسمع من ابن مسعود.

وانظر الأثر رقم (١٨).

(۱۷) إسناده صحيح.

=

كان حذيفة يدخل المسجد فيقف على الحلق ، فيقول : يا معشر القراء ، اسلكوا الطريق ، فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقًا بعيداً ، ولئن أخذتم يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيداً .

[۱۸] نا أسد ، عن يحيى بن عيسى ، عن الأعمش ، عن حبيب بن الله أبى ثابت ، عن أبى عبدالرحمن السلمى ، قال :قال عبدالله بن مسعود :

اتبعوا ، ولا تبتدعوا ، فقد كفيتم كل ضلالة .

[ ٩ ] نا أسد ، عن يحيى بن عيسى ، عن الأعمش ، عن إبراهيم،عن همام بن الحارث، قال :

يا معشر القراء ، اسلكوا الطريق ، فوالله لئن سلكتموه لقد سبقتم سبقاً بعيداً ، ولئن أخذتم يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيداً .

ا7افي ( المطبوعة ١:(عن).

وقد تقدم تخريجه برقم (١٥).

(۱۸) إسناده ضعيف.

فيه يحيى بن عيسي ، وهو ضعيف ، والأعمش مدلس ، وقد عنعنه.

والأثر أخرجه ابن نصر في (السنة) (٧٨) من طريق : عيسي بن يونس ، عن الأعمش

به.

(١٩) إسناده ضعيف ، والأثر صحيح.

يحيى بن عيسي ضعيف ، وقد رواه غيره عن الأعمش كما مر.

[ • ۲] نا أسد ،عن عامر بن يساف ، عن يحيى بن أبي كثير ، قال:قال حذيفة بن اليمان :

اتبعوا سبلنا ، ولئن اتبعتمونا لقد سبقتم سبقًا بعيداً ، ولئن خالفتمونا لقد ضللتم ضلالاً بعيداً .

[۲۱] نا أسد ، عن عبدالله بن رجاء ، عن عبيدالله بن عمر ، عن يسار (٠٠) أبي الحكم ، أن عبدالله بن مسعود حُدِّث :

أن أناسًا بالكوفة يسبحون بالحصا في المسجد ، فأتاهم وقد كوَّم كل رجل منهم بين يديه كومة حصا ، قال : فلم يزل يحصبهم بالحصا حتى أخرجهم من المسجد ، ويقول :

لقد أحدثتم بدعة ظلماً أو قد فضلتم أصحاب محمد علماً عَيُّك.

(\*) كذا في المطبوعة ، وانظر التعليق على السند.

لانقطاعه بين يحيى بن أبي كثير وحذيفة – رضي الله عنه –.

وعامر بن يساف ذكره ابن حبان في « الثقات» (١/٨ ٥٠) ، وقال أبو حاتم – كما في «الجرح والتعديل» (٣٢٩/١/٣) – : « هو صالح » .

والأثر صحيح - كما مر- من طرق أخرى.

(٢١) إسناد رجاله ثقات.

إلا يسار هذا ، فإنى لم أقف له على ترجمة ، ولعله قد حرف عن سيار ، أبى الحكم ، فإن كان كذلك فإسناده منقطع ، لأن سيار لم يسمع من ابن مسعود.

<sup>(</sup>۲۰) إسناده ضعيف ، والأثر صحيح.

[۲۲] حدثنی إبراهيم بن محمد ، عن حرملة ، عن ابن وهب ، قال: حدثني ابن سمعان ، قال :

بلغنا عن عبدالله بن مسعود أنه رأى أناسًا يسبحون بالحصا ، فقال : على الله تحصون ، لقد سبقتم أصحاب محمد علمًا ، أو لقد أحدثتم بدعة ظلمًا.

[۲۳] حدثنى محمد وضاح ، قال : نا محمد بن سعيد ، قال : نا أسد بن موسى ، عن يحيى بن عيسى ، عن الأعمش ، عن بعض أصحابه ، قال : قال :

مر عبدالله برجل يقص في المسجد على أصحابه وهو يقول: سبحوا عشرًا، وهللوا عشرًا، فقال عبدالله: إنكم لأهدى من أصحاب محمد عليه أو أضل، بل هذه، بل هذه، يعنى: أضل.

[ \* \*] نا أسد ، عن محمد بن يوسف ، عن الأوزاعي ، عن عبدة بن أبي لبابة:

<sup>(</sup>٢٢) إسناده تالف.

فيه ابن سمعان ، وهو عبد الله بن زياد بن سمعان ، وقد كذبه غير واحد من أهل العلم.

<sup>(</sup>۲۳) إسناده ضعيف.

يحيى بن عيسى ضعيف كما مر ، وشيخ الأعمش مبهم ، ولا يستبعد أن يكون الإسناد منقطعًا بين شيخ الأعمش وابن مسعود.

<sup>(</sup>٢٤) سنده صحيح إلى عبدة بن أبي لبابة.

ومحمد بن يوسف ، هو الفريابي.

أن رجلا كان يجمع الناس فيقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة سبحان الله ، قال : فيقول القوم ، فيقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة الحمد لله ، قال: فيقول القوم .

قال : فمر بهم عبدالله بن مسعود ، فقال :

لقد هديتم لما لم يهتد له نبيكم أو إنكم لمتمسكون بذنب ضلالة .

[ ٧٠] نا أسد ، عن محمد بن يوسف ، قال :

سألت الأوزاعي عن القوم يكونون جميعًا ، فيقول بعضهم لبعض قولوا خيرًا ، قال : لا يفعل (8) ، فإن أبوا عليه فليقم عنهم .

[٢٦] نا أسد ، عن جرير بن حازم ، عن الصلت بن بهرام ، قال :

مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به ، فقطعه وألقاه ، ثم مر برجل يسبح بحصا ، فضربه برجله ، ثم قال : لقد سبقتم ، ركبتم بدعة ظلمًا ، أو لقد غلبتم أصحاب محمد عَلَيْهُ علمًا .

[۲۷] وحدثني محمد بن وضاح ، قال : نا موسى بن معاوية ، عن

ا8ا وقع في ﴿ المطبوعة﴾:( ليفعل) ، وهو مخالف لما يقتضيه السياق والمعنى.

<sup>(</sup>۲۵) سنده صحیح.

<sup>(</sup>٢٦) سنده صحيح إلى الصلت بن بهرام.

إلا أنه معلول بالانقطاع بين الصلت وابن مسعود.

<sup>(</sup>۲۷) إسناده حسن.

شيخ المصنف ثقة ، تفرد الذهبي بترجمته في ( السير) (١٠٨/١٢)، ونقل تعديل أهل العلم له.

عبدالرحمن بن مهدى ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ،عن أبى الزعراء (9) ، قال :

جاء المسيب بن نجبة إلى عبدالله ، فقال : إنى تركت في المسجد رجالا يقولون: سبحوا ثلاث مائة وستين .

فقال : قم يا علقمة ، واشغل عنى أبصار القوم .

فجاء ، فقام عليهم فسمعهم يقولون .

فقال : إنكم لتمسكون بأذناب ضلال ، أو إنكم لأهدى من أصحاب محمد عَلِيه ، أو نحو هذا .

[۲۸] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : نا زهیر بن عباد، عن یزید بن عطاء، عن أبان بن أبی عیاش ، قال : سألت الحسن عن النظام من الخرز ، والنوی ، ونحو ذلك يسبح به ؟

فقال: لم يفعل ذلك أحد من نساء النبي عليه، ولا المهاجرات.

ا9ا في ﴿ المطبوعة﴾:(أبي الزرعا).

<sup>=</sup> وأبو الزعراء خال سلمة بن كهيل ، وهو عبد الله بن هانىء ، وثقه ابن سعد ، والعجلى ، وابن حبان ، وقال البخارى : « لا يتابع فى حديثه ، وهذا الجرح محمول على حديث بعينه لا عامة رواياته ، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲۸) إسناده واه جدًا .

فيه أبان بن أبي عياش ، وهو تالف.

وبلغنى أن ابن مسعود مر على رجل وهو يقول لأصحابه سبحوا كذا، وكبروا كذا، وهللوا كذا، قال ابن مسعود:

على الله تعدون - أو على الله تسمعون -قد كفيتم الإحصاء والعدة. قال أبان : فقلت للحسن : فإن سبح الرجل وعقد بيده؟ قال: لا أرى بذلك بأساً .

[ $\mathbf{7}$ ] حدثنا أسد ، عن الربيع بن صبيح ، عن يونس بن عبيد قال $\mathbf{7}$ :

كانوا يجتمعون فأتاهم الحسن فقال له رجل: يا أبا سعيد ، ما ترى في مجلسنا هذا ؟ قوم من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد ، نجتمع في بيت هذا يومًا ، فنقرأ كتاب الله ، وندعوا ربنا ، ونصلى على النبي عَلِيلًا ، وندعوا لأنفسنا ولعامة المسلمين ؟

قال: فنهى عن ذلك الحسن أشد النهى.

[ • ] نا أسد ، عن الربيع بن صبيح ، عن أبان بن أبي عياش، قال :

لقيت طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي ، فقلت له: قوم من إخوانك من أهل السنة والجماعة ، لا يطعنون على أحد من المسلمين ،

<sup>(10)</sup> في « المطبوعة»:(قالوا).

<sup>(</sup>٢٩) إسناده لين .

فيه الربيع بن صبيح ، وقد مر الكلام عليه.

<sup>(</sup>۳۰) إسناده واه جدًا.

فيه أبان بن أبي عياش ، والربيع بن صبيح وقد سبق الكلام عليهما.

يجتمعون في بيت هذا يومًا ، وفي بيت هذا يومًا ، ويجتمعون يوم النيروز والمهرجان ، ويصومونهما ، فقال طلحة:

بدعة من أشد البدع ، والله لهم أشد تعظيمًا للنيروز والمهرجان من غيرهم .

ثم استيقظ أنس بن مالك، فوثبت إليه، فسألته كما سألت طلحة ، فرد على مثل قول طلحة كأنما كانوا على ميعاد .

[ ٣٩] نا أسد ، قال : نا حماد بن سلمة ، عن ثابت البنانى ، قال: حدثنى من سمع حطان (١١) بن عبدالله، أن أبا موسى قال لصاحب له : تعال حتى نجعل يومنا هذا لله لكأن رسول الله عليه شهدنا .

قال: ومنهم من يقول تعال حتى نجعل يومنا هذا لله ، ومنهم من يقول: تعال حتى نجعل يومنا هذا لله ، فما زال يرددها حتى تمنيت أنى سخت في الأرض.

[٣٢] نا أسد ، قال : نا مروان بن معاوية ، قال: أخبرنا سعيد الجريرى، عن عبدالله(١٤١ بن غالب، قال : اجتمع قوم ، فقالوا: نجعله يومًا قد

<sup>(11)</sup> في : « المطبوعة » : (حصان).

<sup>(12)</sup> في «المطبوعة »: (عبيدالله)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣١) إسناده ضعيف.

لجهالة راويه عن حطان بن عبد الله.

<sup>(</sup>٣٢) إسناده مرسل.

الجريرى ثقة ، إلا أنه اختلط ، ولم أتبين رواية مروان عنه قبل الاختلاط أو بعده ،=

غاب شره ، نذكر الله فيه.

فقال رسول الله عَيْكَ بيده يوماً غاب شره:

«انتشروا لضياعكم ».

[۳۳] نا أسد ، قال : نا بقية ، عن محمد بن عبدالرحمن ، [عن] (١٥) جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن على بن أبي طالب:

أنه خرج يومًا إلى مسجد الكوفة ، ورجل يقص حوله ناس كثير، فضربه بالدرة ، فقال رجل : أتضرب رجلا يدعو إلى الله ويذكره بعظيم؟

فقال: إنى سمعت خليلي، أبا القاسم، عَلَيْكُم يقول:

«سيكون من أمتى قوم يقال لهم القصاص ، لا يرفع لهم عمل إلى الله ما كانوا في مجالسهم تلك» .

(13) سقطت من المطبوعة.

فيه بقية بن الوليد ، وهو مدلس ، وكثير الرواية عن المجاهيل ، وشيخه في هذا السند هو محمد بن عبد الرحمن القشيرى ، وهو مجهول متهم ، ليس بثقة ، ورواية محمد بن على بن أبى طالب – رضى الله عنه – مرسلة ، والله أعلم.

<sup>=</sup> إلا أنه قد توبع من قبل سفيان الثورى كما سيأتى ، وعبد الله بن غالب تابعى ، فروايته عن النبي عليه مرسلة ، والله أعلم.

وانظر الخبر رقم (٣٨).

<sup>(</sup>۳۳) إسناده ضعيف جدًا.

[\$ "] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : نا موسی بن معاویة [14] القرشی، قال : نا عبدالرحمن بن مهدی ، عن حماد بن سلمة ، عن علی بن زید، عن عبدالرحمن بن أبی بکرة، قال : کنت جالساً عند الأسود بن سریع، و کان مجلسه فی مؤخر المسجد الجامع ، فافتتح سورة بنی إسرائیل حتی بلغ ﴿ و کبره تکبیراً ﴾ فرفع أصواتهم الذین کانوا جلوساً حوله ، فجاء مجالد ابن مسعود یتو کا علی عصاه، فلما رآه القوم قالوا : مرحباً مرحباً ، اجلس.

قال: ما كنت لأجلس إليكم وإن كان مجلسكم حسناً، ولكنكم صنعتم قبل شيئاً أنكره المسلمون، فإياكم وما أنكر المسلمون (15).

[۳۵] وحدثنی عن موسی ، عن ابن مهدی ، عن حماد بن سلمة ، عن حمید:

أن قومًا قرؤوا السجدة ، فلما سجدوا رفعوا أيديهم ، واستقبلوا القبلة، فأنكر ذلك عليهم مورق العجلي وكرهه .

[٣٦] وحدثني عن موسى ، عن ابن مهدى ، عن سفيان ، عن أبى سنان ، عن عبدالله بن الجباب ، قال :

<sup>(14)</sup> في (المطبوعة ٤: (مغاوية).

<sup>(15)</sup> في ( المطبوعة): (المسلمين).

<sup>(</sup>۲٤) إسناده ضعيف.

فيه على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>۳۵) إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣٦) إسناده صحيح.

بينما نحن في المسجد ونحن جلوس مع قوم نقرأ السجدة ، ونبكى فأرسل إلى أبى ، فوجدته قد أحضر معه هراوة له ، فأقبل على ، فقلت : يا أبة ، مالى مالى ؟

قال : ألم أرك جالسًا مع العمالقة ؟ ثم قال : هذا قرن خارج الآن .

[۳۷] وحدثنی عن موسی ، عن ابن مهدی ، عن زیاد بن مسلم ، عن صالح أبي الخليل (۱۵۱)قال :

مر خباب بابنه وهو مع أناس يجادلون في القرآن ، فانقلب غضبان ، فأعد له سوطًا ، أو خطامًا ، أو نِسعةً ، فلما انقلب الفتى ؛ وثب عليه من غير أن يأتيه ، فضربه ضربًا عنيفًا .

فلما رأى الجَدُّ من أبيه، قال: قد علمت أنما تريد نفسي فعلى ماذا ؟

فما رد عليه شيئا ، فجعل يضربه ، فقال : يا أبة ، إنى لا أعود ، فكان إذا مر بهم يدعونه، قال : فيقول : لا ، إلا أن تقبلوا منى ما قبل أبى من شىء إلى الله ، قال فيقولون : إنه قد كان بعد النبى عَلِيلَةً أمور وأحداث .

(16) في ﴿ المطبوعة ﴾: (صالح بن أبي الخليل).

<sup>=</sup> وأبو سنان هو ضرار بن مرة ، وهو ثقة.

والأثر عزاه العراقي في « الباعث على الخلاص من حوادث القصاص » إلى ابن الجوزي في كتاب « القصاص والمذكرين » بنحوه .

<sup>(</sup>۳۷) إسناده لا بأس به إلى صالح أبى الخليل.

فإن زياد بن مسلم صدوق فيه لين ، وصالح هو ابن أبي مريم ، وروايته عن الصحابة مرسلة ، والله أعلم.

[۳۸] حدثنی عن موسی ، عن ابن مهدی ، عن سفیان ، عن سعید الجریری، عن عبدالله بن غالب ، قال :

انتهى رسول الله عَلَيْهُ إلى قوم في بيت ، فقال:

« ما جمعكم ؟».

قالوا: نذكر الله، يوم غاب شره ، فقال رسول الله عَلَيْكَة:

« يوم غاب شره ؟! انتشروا لضياعكم ».

[۳۹] وحدثنی محمد بن وضاح ، عن عبدالله بن محمد ، قال : نا معاویة بن هشام ، قال : نا سفیان ، عن سعید الجریری ، عن أبی عشمان النهدی قال :

كتب عامل لعمر بن الخطاب إليه أن ها هنا قوماً يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير.

فكتب إليه عمر: أقبل بهم معك .

فأقبل ، وقال عمر للبواب : أعد سوطاً .

<sup>(</sup>٣٨) إسناده صحيح إلى عبد الله بن غالب.

إلا أن الخبر معلول بالانقطاع بين عبد الله بن غالب وبين النبي عَلَيْهُ، فابن غالب تابعي. (٣٩) إسناده لا بأس به.

لحال معاویة بن هشام ، فهو صدوق له أوهام ، وشیخ ابن وضاح هو ابن أبی شیبة. والأثر عزاه العراقی (ص:۲٤۷) إلی ابن أبی شیبة والمروزی.

قلت : الأثر عند ابن أبي شيبة في « المصنف» (٩٠/٥) : حدثنا معاوية ..به.

فلما دخلوا على عمر علا أميرهم ضرباً بالسوط.

فقلت: يا أمير المؤمنين ، لسنا أولئك الذين يعنى ، أولئك قوم يأتون من قبل المشرق .

[ • ] حدثنی محمد بن وضاح ، عن يعقوب بن كعب ، عن عيسى ابن يونس ، عن ابن أبي ليلي ، عن الحكم بن عتيبة (١٦) قال :

سألت عبدالرحمن بن أبي ليلي عن القصص ؟ فقال:

أدركت أصحاب محمد عَلِيكَ يتجالسون ، ويحدث هذا بما سمع ، ويحدث هذا بما سمع ، فأما أن يجلسوا خطيبًا ، فلا .

[ **1 \$** ] حدثنى محمد بن وضاح ، عن موسى بن معاوية ، قال نا عمر ابن هارون ، عن الضحاك، قال :

رأيت عمر بن عبدالعزيز يسجن القصاص ومن يجلس إليهم .

[۲۲] حدثنی ابن وضاح ، عن أبی أیوب الدمشقی سلیمان بن [بنت] ( <sup>18</sup>) شرحبیل ، قال : نا ضمرة بن ربیعة ، قال :

<sup>(17)</sup> في والمطبوعة »: (عتبة).

ا18 سقطت من « المطبوعة».

<sup>( •</sup> ٤ ) إسناده ضعيف.

لضعف محمد بن أبي ليلي.

<sup>(13)</sup> إسناده واه جدًا .

فيه عمر بن هارون البلخي ، وقد كذبه غير واحد.

<sup>(</sup>٤٢) إسناده حسن.

سمعت سفيان الثورى، وسأله عمر بن العلاء اليماني فقال: يا أبا عبدالله أستقبل القاص؟ فقال:

ولوا البدع ظهوركم.

[ ۲ ] حدثنی محمد بن وضاح ، عن عبدالله بن محمد ، قال: نا شبابة ، قال : نا شعبة ، قال: نا عقبة بن حریث ( <sup>19</sup>) قال :

سمعت ابن عمر وجاء رجل قاص ، فجلس فى مجلسه ، فقال له ابن عمر : قم من مجلسنا ، فأبى أن يقوم ، فأرسل ابن عمر إلى صاحب الشرطة : أقم القاص ، قال فبعث إليه فأقامه .

[\$ \$] حدثني محمد بن وضاح ، عن عبدالله بن محمد ، قال : ثنا شريك، عن إبراهيم ، عن مجاهد قال :

#### (٤٣) إسناده صحيح.

والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » (٩١/٥) : حدثنا شبابة بن سوار ..به. (٤٤) إسناده ضعيف والأثر صحيح.

لضعف شريك بن أبي شريك ، فإنه سيء الحفظ ، وإبراهيم : الأقرب عندى أنه إبراهيم بن جرير البجلي ، فإنه من شيوخ شريك ، وليس هو بالنخعي.

والأثر صحيح بالإسناد السابق.

والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩١/٥) : حدثنا شريك .. به.

<sup>(</sup>**19) في « ا**لمطبوعة»:(جرير).

<sup>=</sup> لحال سليمان بن بنت شرحبيل - وهو سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى - وضمرة بن ربيعة ، فإن فيهما كلامًا يسيرًا لا ينزل بأحاديثهما عن درجة الجسن إذا لم يخالفا.

دخل قاص ، فجلس قريبًا من ابن عمر ، فقال له : قم ، فأبي أن يقوم، فأرسل إليه شرطياً فأقامه .

• وسمعت ابن وضاح يقول ، في القصاص :

لا ينبغي لهم أن يبيتوا في المساجد ، ولا يُتركوا أن يبيتوا فيها .

[62] حدثنی محمد بن وضاح ، عن موسی بن معاویة ، قال : نا ابن مهدی ، عن سفیان ، عن عبیدالله، عن (20) نافع ، قال :

(20) في « المطبوعة»:(بن).

(٥٤) إسناده شاذ ، وهو صحيح من قول ابن عمر - رضى الله عنه-.

هذا الأثر قد اختلف في إسناده على وجوه :

فرواه ابن أبي شيبة (٢٩٠/٥) : حدثنا معاوية بن هشام.

ورواه ابن أبى عاصم فى « المذكر والتذكير والذكر» : حدثنا المقدمي، حدثنا أبو سعيد البلخي.

ورواه ابن ابن حبان (موارد : ١١١) من طريق : محمد بن يوسف الفريابي.

ثلاثتهم عن الثوري ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر .

ورواه ابن ماجة (٣٧٥٤) من طريق : وكيع بن الجراح ، عن العمرى ، عن نافع ، عن ابن عمر.

وذكره الحافظ المزي في مسند عبد الله العمري من « تحفة الأشراف » (١٠٩/٦).

ورواه المصنف من طريق عبد الرحمن بن مهدى ، عن الثورى من قول نافع.

ورواه ابن أبى شيبة (٢٩٠/٥): حدثنا عبدة بن سليمان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن الغ من قوله.

لم يقص على عهد النبي عَلِيَّة ، و لا أبي بكر ، ولا عمر ، ولا عثمان، وأول ما كان القصص حين كانت الفتنة .

[ **٢ ]** وحدثنى محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن سعيد ، قال : نا أسد بن موسى ، قال : نا قيس بن الربيع ، عن أبى سنان ضرار بن مرة ، عن عبدالله بن أبى الهذيل العنبرى (\*) ، قال :

كنا جلوسًا مع عبدالله بن خباب بن الأرت، وهو يقول: سبحوا كذا وكذا، واحمدوا كذا وكذا، واحمدوا كذا وكذا، قال: فمر خباب، فنظر إليه، ثم أرسل إليه، فدعاه، فأخذ السوط، فجعل يضرب رأسه به، وهو يقول: يا أبتاه، فيم تضربنى ؟

فقال: مع العمالقة ؟ هذا قرن الشيطان قد طلع – أو قد بزغ – .

[٧٤] نا أسد ، قال : نا أبو هلال ، قال : نا معاوية بن قرة ، قال :

كنا إذا رأينا الرجل يقص ، قلنا : هذا صاحب بدعة .

<sup>(\*)</sup> كذا نسبته في « المطبوعة » ، وفي « الجرح والتعديل » ، وفي «ثقات ابن حبان » : (الغنوى)، وفي « تهذيب التهذيب » : ( العنزى).

<sup>=</sup> قلت والأصح - فيما يظهر لى - رواية الثورى من حديث ابن عمر، لاتفاق الأكثر عليه ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤٦) إسناده ضعيف ، والأثر صحيح بنحو هذا اللفظ.

فيه قيس بن الربيع وهو صدوق في نفسه ، إلا أنه تغير في آخر عمره، وكان ابنه يدس في كتبه ما ليس من حديثه .

والأثر له إسناد صحيح بنحو هذا اللفظ ، وقد مر برقم (٣٦).

<sup>(</sup>٤٧) فيه أبو هلال الراسبي ، وهو محمَّد بن سليم ، وفيه لين.

[ **٤٨**] حدثنى إبراهيم بن محمد ، عن حرملة بن يحيى ،عن ابن وهب ، عن ابن عون قال:

كان محمد بن سيرين يقول في أصوات القرآن :مُحْدث .

[ **9 \$** ] حدثنى محمد بن وضاح ، قال : نا موسى بن معاوية ، عن عبدالرحمن بن مهدى ، عن سفيان ، عن الأجلح (21) ، عن ابن أبى الهذيل ، عن عبدالله بن خباب ، عن أبيه ، قال :

إنما هلكت بنو إسرائيل حين قصوا .

[ • • ] وحد ثنى عن موسى ، عن ابن مهدى ، عن سفيان ، عن همام ابن الحارث التيمى ، قال :

لما قص إبراهيم التيمي أخرجه أبوه من داره، وقال:

ما هذا الذي أحدثت ؟

(21) في « المطبوعة): (سفيان بن الأجلح ).

وإبراهيم بن محمد هو ابن يوسف الفريابي ، وهو صدوق حسن الحديث.

(٤٩) إسناده حسن.

والأجلح هو ابن عبد الله الكندي.

( • ٥) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤٨) إسناده حسن.

[ ۱ ه ] وحدثني عن موسى ، عن ابن مهدى ، عن جعفر بن برقان ، قال : سمعت ميمون بن مهران يقول :

القاص ينتظر مقت الله.

[۲۰] وحدثني عن موسى ، عن ابن مهدى ، عن همام بن يحيى ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب ، ومورق، قالا :

يكره اختصار السجود ، ورفع الأيدي ، والصوت في الدعاء .

[۳۰] وحدثنی عن موسی ، عن ابن مهدی ، عن أبی بكر بن عیاش، عن المغیرة ،عن إبراهیم :

أنه كان يكره أن يختصر السجدة .

[\$ وحدثنى عن موسى ، عن ابن مهدى ، عن أبى سليمان (٥)، عن يزيد الرشك ، عن خالد الأثْبَج(22) ابن أخى صفوان بن محرز ، قال :

(22) في « المطبوعة»: (الأشج)، وكذا تصحفت في « تهذيب الكمال» (المحققة) في ترجمة يزيد الرشك (٢٨١/٣٢)، وانظر «الإكمال» لابن ماكولا (١٧/١).

جعفر بن برقان حسن الحديث في غير الزهري.

وانظر التعليق على التصحيفات.

<sup>(\*)</sup> كذا في «المطبوعة» ، والأقرب عندى أنه : (عن سليمان) ، وهو ابن كثير ، وفيه ضعف من قبل حفظه.

<sup>(</sup>١٥) إسناده حسن.

<sup>(</sup>٥٢) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۵۳) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤٥) إسناده ضعيف.

كنا في مسجد المدينة وقاص لنا يقص علينا ، فجعل يختصر سجود القرآن، فيسجد ونسجد معه، إذ جاء شيخ فقام علينا فقال :

لئن كنتم على شيء إنكم لأفضل من أصحاب رسول الله عليه .

فسألنا عنه فقلنا : من هذا الشيخ ؟ فقالوا : هذا عبدالله بن عمر .

[ • • ] وحدثني عن موسى ، عن ابن مهدى ، عن إسرائيل ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن الأسود بن هلال ، قال :

كان رجل يقص ، فأتى ابن مسعود ، فقيل له فجاء ، فجلس في القوم، فلما سمع ما يقولون قام ، فقال :

ألا تسمعون.

فلما نظروا إليه، قال:

تعلمون أنكم لأهدى من محمد عَلَيْكُ و أصحابه، أو إنكم لتمسكون بطرف ضلالة .

\* \* \*

(٥٥) إسناده صحيح.

# باب کل محدثة بدعة

[۲۵] حدثنی محمد بن وضاح، [قال: نا محمد بن سعید] (<sup>23)</sup> قال: نا أسد بن موسی ، قال: نا یحیی بن سلیم (<sup>24)</sup> الطائفی ، قال: سمعت جعفر بن محمد یحدِّث عن أبیه ،عن جابر بن عبدالله قال:

خطب رسول الله عَلِيكَ الناس ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : « إن أفضل الهدى هدى محمد عَلِيكَ ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة » .

(23) سقطت من المطبوعة ، وابن ضاح لا يروي عن أسد بن موسى إلا بواسطة محمد بن سعيد. (24) في : « المطبوعة»: (أسلم)، وهو تحريف.

(٥٦) حديث صحيح.

أخرجه ابن المبارك في « مسنده » (۸۷) ، والإمام أحمد (۳۱۹/۳) ، وابن أبي عاصم في « السنة» (۲۶) ، ومسلم (۹۲/۲ ه) ، والنسائي (۱۸۸/۳) ، وفي « الكبرى» (۱۸۸/۳) ، وابن ماجة (٤٥)، والبيهقي في « السنن الكبرى» (۲۱۳/۳) من طريق جعفر بن محمد به.

والحديث في صفة خطبته ﷺ يوم الجمعة .

وعند النسائي زيادة شاذة ، ذكرتها وبينت وجه شذوذها في كتابي «صفة خطبة النبي (ص:۱۷).

[۷۰] نا أسد ، قال : نا بقية ، عن سليمان بن سليم ، عن يحيى بن جابر الطائى ، عن عبدالرحمن بن عمرو السلمى ، عن عرباض بن سارية السلمى ، قال :

صلى بنا رسول الله عَلِيَّةُ صلاة الفجر، فوعظنا موعظة بليغة ، ثم قال آخر موعظته :

# «إياكم وكل بدعة ، فإن كل بدعة ضلالة ».

[ ٥٨] نا أسد ، عن المسعودي ، عن معن قال : قال عبدالملك (<sup>25</sup>): كل محدثة بدعة .

[99] نا أسد ، عن سفيان بن عيينة ، عن هلال الوزان(<sup>26)</sup> ، قال : نا شيخنا القديم عبدالله بن عكيم ، عن عمر أنه كان يقول :

(25) كذا وقع في (المطبوعة) ، ولم أتبينه ، فلعلها صحفت عن (مالك).

ا26 في : « المطبوعة »: (الوراق)، وهو تصحيف.

### (٥٧) حديث صحيح.

رواه الإمام أحمد (٢٦٧٦) ، وابن أبي عاصم (١/٤/١) ، وأبو داود (٢٦٠٤) ، والترمذي (١١٤/١) ، وابن ماجة (٢٤.٤٣) ، والآجرى في «الشريعة» (ص:٤٤) ، والترمذي (٢٦٧٦) ، وابن بطة في «الإبانة» والطبراني في «الكبيسر» (١١٤/١٨) ، والجاكم (١٩٥/١) ، وابن بطة في «الكبري» (١١٤/١) ، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٢/١٨) من طريق : حجر بن حجر ، وعبد الرحمن بن عمرو السلمي ، عن العرباض بن سارية بأطول من لفظ المصنف.

وله طرق أخرى عنه ذكرتها في تعليقي على « المذكر والتـذكيـر والذكـر» لابن أبي عاصم (ص:٤٧).

والحديث صححه جماعة ، منهم الحاكم ، والبزار ، وابن عبد البر ، وأبو نعيم ، والحافظ الدغولي ، وابن تيمية.

(٨٥) المسعودي اختلط بأخرة ، ومعن هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود.

(99) إسناده حسن.

أصدق القيل قيل الله ، وإنَّ أحسن الهدى هدى محمد عَيِّكُ ، وإن شر الأمور محدثاتها ، ألا وإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

[ • ٦] نا أسد ، عن مهدى بن ميمون ، قال : نا واصل مولى أبى عيينة ، قال :

دفع إلى يحيى بن عقيل صحيفة، فقال : هذه خطبة ابن مسعود ، إنه كان يقول كل عشية خميس :

إنما هو القول والعمل ، فأصدق القول قول الله ، وأحسن الهدى هدى محمد عَلِيلًه ، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة .

#### وخالفهما:

<sup>(</sup>٦٠) صحيح موقوفًا.

فقد اختلف في وقفه ورفعه.

فأخرجه ابن ماجة (٤٦) من طريق: موسى بن عقبة.

وأخرجه ابن أبي عاصم (٢٥) من طريق : محمد بن جعفر بن أبي كثير.

كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي ، عن أبي الأحوص ، عن ابن مسعود مرفوعًا بأطول من هذا اللفظ.

إسرائيل بن يونس عند ابن عبد البر في « جامع بيان العلم » (١٨١/٢) ، فرواه عن أبي إسحاق من قول ابن مسعود.

ورواه مسرة الهسمداني وطارق بن شسهاب عند البخساري في « الصحميح » (فتح: ٢٥٦/٤) عن ابن مسعود موقوفًا.

والأصح رواية الجماعة ، والله أعلم.

[ **٦١**] نا أسد ، قال : نا حماد بن سلمة ، عن أبى جمرة <sup>(27)</sup> ، عن رياح <sup>(28)</sup> النخعى، قال :

كان ابن مسعود يخطبنا كل خميس فيقول: إن أصدق الحديث كتاب [الله] (29) ، وأحسن الهدى هدى محمد عليه وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ، وشر الأمور محدثاتها .

[۲۲] نا أسد ، عن جعفر بن برقان ، [عن] (30) الزهرى ، عن أبى يحيى (31) ، عن يزيد بن عميرة ،عن معاذ بن جبل ، قال:

(31) كذا في «المطبوعة»، والحديث محفوظ من طريق الزهري ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن يزيد بن عميرة، عن معاذ به، فإما أن يكن تحريف وهو الأقرب عندي، وإما أن يكن من أخطاء جعفر بن برقان.

# (٦١) صحيح موقوفًا .

رياح النخمى هو ابن الحارث ، ذكره ابن حبان فى « الثقات » ، وقال العجلى : « كوفى تابعى ثقة» ، وهما متساهلان ، وقال الحافظ فى « التقريب» : « ثقة»!!.

وهو صحيح بما قبله .

## (٦٢) إسناده ضعيف ، والأثر صحيح.

جعفر بن برقان يخطىء في حديث الزهري ، ولكنه قد توبع.

فقد رواه أبو داود (٤٦١١) ، والآجرى في «الشريعة» (ص:٤٧) من طرق: عن الزهرى ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن يزيد بن عميرة ، سمع معاذًا ... فذكره.

وسنده صحيح.

<sup>(27)</sup> في : « المطبوعة »: (أبي حمزة)، وهو تصحيف.

<sup>(28)</sup> في : « المطبوعة »: (رباح)، وهو تصحيف.

<sup>(29)</sup> سقطت من « المطبوعة ».

<sup>(30)</sup> سقطت من « المطبوعة ».

أوشك قائلٌ من الناس يقول: قد قرأت القرآن ولا أرى الناس يتبعوني، ما هم بمتبعى حتى أبتدع لهم غيره.

فإياكم وما ابتدع ، فإن كل ما ابتدع ضلالة .

[ ۲۳] نا أسد ، قال : نا حماد بن سلمة ، وحماد بن زيد ، عن أيوب، عن أبى قلابة ، أن ابن مسعود قال :

عليكم بالعلم قبل أن يقبض ، وقبضه ذهاب أهله ، عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدرى متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده ، وستجدون أقوامًا يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم ، عليكم بالعلم وإياكم والتبدع ، والتنطع ، والتعمق ، وعليكم بالعتيق .

[ 32] نا أسد ، عن زيد ، عن سفيان ، عن زمعة (32) بن صالح ، عن

(32) في : « المطبوعة »: (ربيعة)، وهو تصحيف.

#### (٦٣) إسناد رجاله ثقات.

أبو قلابة لا يعرف له سماع من ابن مسعود.

والأثر رواه الدارمي (١/٦٦/٦٦) من طريق : حماد بن زيد به.

ورواه (۱٤۲) من طریق : یحیی بن أبی کثیر ، عن أبی قلابة مختصرًا.

ورواه ابن نصــر المروزي في « السنة » (٨٥) ، والـلالكائي (١٠٨) من طـريق : ابن علية، حدثنا أيوب به.

#### (۲٤) إسناده ضعيف.

فيه زمعة بن صالح ، وهو ضعيف ، وزيد هو ابن أبي الزرقاء.

والأثر رواه الدارمي (١/٥٥/١) من طريق : زمعة به.

وله طريق آخر عند ابن نصر في « السنة» (٨٣):

حدثنا محمد بن يحيى ، أخبرنا أبو حذيفة ، حدثنا سفيان ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس به .=

عثمان بن حاضر (33) ، عن ابن عباس أنه قال :

عليكم بالاستقامة والأثر ، وإياكم والتبدع.

[ ۲۰ ] نا أسد ، قال: نا زيد ، عن جعفر بن برقان ،عن يحيى بن أبي هاشم (\*) ، قال : ثنا رجل ، أن معاذ بن جبل قام بالشام فقال :

أيها الناس ، عليكم بالعلم قبل أن يرفع ، ألا وإن رفعه ذهاب أهله ، وإياكم والبدع ، والتبدع ، والتنطع ، وعليكم بأمركم العتيق.

[ ۲۳] نا أسد ، عن حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن أبى قلابة ، عن زيد بن عميرة ،عن معاذ بن جبل ، قال :

### (٩٥) إسناه ضعيف.

لجهالة راويه عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه-.

ويحيى بن أبى هاشم لم أعرفه ، ولعله صحف عن يحيى بن هاشم ، فإن كان كذلك فالسند تالف ، فيحيى بن هاشم كذبه غير واحد من أهل العلم ، وقال ابن عدى : « يضع الحديث ويسرقه».

## (٦٦) إسناده شاذ ، والأثر صحيح.

فقد خولف حماد بن سلمة في رواية هذا الحديث.

فرواه حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبى قلابة ، عن معاذ به - دون ذكر يزيد. أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (١١٧/٨٩/١).

قلت : حماد بن زيد أثبت في أيوب من حماد بن سلمة ، وحديثه أصح. والأثر له طريق آخر صحيح مر ذكره ، انظر الأثر رقم (٦٢).

<sup>(33)</sup> في : « المطبوعة »: (حاصر)، وهو تصحيف.

<sup>(\*)</sup> انظر التعليق على السند .

<sup>=</sup> وأبو حذيفة هو موسى بن مسعود ، وهو صدوق فى نفسه ، فيه ضعف من قبل حفظه ، والله أعلم.

تكون فتنة يكثر فيها المال ، ويفتح فيها القرآن ، حتى يقرأه المؤمن والمنافق ، والرجل والمرأة ، والصغير والكبير ، فيقرأه الرجل سراً فلا يتبع ، فيقول : ما أتبع ، فوالله لأقرأنه علانية ، فيقرأه علانية فلا يتبع ، فيتخذ مسجداً ويبتدع كلاماً ليس من كتاب الله ، ولا من سنة رسول الله عليه فإياكم وإياه فإنها بدعة ضلالة ، فإياكم وإياه فإنها بدعة ضلالة ، فإياكم وإياه فإنها بدعة ضلالة ثلاثاً .

[ **٦٧**] نا أسد ، قال: نا الوليد بن مسلم ، عمن حدثه ، عن قتادة في قوله : ﴿ يَا أَهِلَ الْكَتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينَكُم ﴾ [المائدة: ٧٧]

قال: لا تبتدعوا.

[ ٦٨] نا أسد ، قال : نا ابن ربيعة ، قال : نا سلامان بن عامر ،عن أبى عثمان الأصبحى ، قال : سمعت أبا هريرة يقول:

سلامان بن عامر مجهول الحال ، وشيخه الأصبحي قال الحافظ في «التقريب» : « هو مسلم بن يسار ، وإلا فمجهول ».

والأول والثاني مترجمان في « تعجيل المنفعة» لابن حجر.

والحديث من هذا الطريق أخرجه الإمام أحمد (٣٤٩/٢) : حدثنا حسن بن موسى ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا سلامان به.

ولكن رواه مسلم في « المقدمة» (١٢/١) من طريق مسلم بن يسار ، أنه سمع أبا هريرة ..فذكره بنحوه.

وسنده صحيح.

<sup>(</sup>۹۷) إسناده ضعيف.

لجهالة راويه عن قتادة .

<sup>(</sup>٦٨) إسناده ضعيف ، والحديث صحيح.

## إن رسول الله على قال:

« سيكون في أمتى دجالون كذابون ، يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم ، فإياكم وإياهم لا يفتنونكم » .

٢٦٩٦ نا أسد ، قال : نا مهدى بن ميمون ، عن الحسن ، قال :

صاحب البدعة لا يزداد اجتهاداً صياماً ، وصلاة إلا ازداد من الله بعداً .

[ • ٧] نا أسد ، قال : نا بعض أصحابنا ،قال : كان أيوب السختياني يقول :

ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً إلا ازداد من الله بعداً .

[٧١] قال أسد: وثنا بعض أصحابنا ، عن هشام بن حسان ، قال :

<sup>(</sup>٩٩) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۷۰) إسناده ضعيف.

لجهالة شيخ أسد بن موسى.

<sup>(</sup>٧١) إسناده منكر ، والأثر صحيح من قول الحسن البصرى.

قد خولف المبهم الذي روى هذا الخبر من قول هشام بن حسان.

فقد أخرجه الآجرى في (الشريعة) (ص: ٦٤) ، واللالكائي في (شرح أصول الاعتقاد) (ص: ١٣٨/١) من طريق : مخلد بن حسين ، عن هشام بن حسان ، عن الحسن البصرى ، قال :

<sup>«</sup> صاحب بدعة لا يقبل الله له صلاة ، ولا صيامًا ، ولا حجًا ، ولا عمرة ، ولا جهادًا ، ولا صرفًا ، ولا عدلاً » .

وهذا الوجه هو الأضح.

لا يقبل الله من صاحب بدعة صياماً، ولا صلاة، ولا زكاة، ولا حجاً، ولا جهاداً، ولا عمرة، ولا صدقة، ولا عتقاً ، ولا صرفاً ، ولا عدلاً.

[۷۲] نا أسد ، قال : نا بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن عياش ، عن أبان بن أبى عياش ، عن الحسن:

أن رجلا من بنى إسرائيل ابتدع بدعة ، فدعا الناس إليها ، فاتبع ، وأنه لما عرف ذنبه عمد إلى ترقوته ، فنقبها ، فأدخل فيها حلقة ، ثم جعل فيها سلسلة ، ثم أوثقها فى شجرة ، فجعل يبكى ويعج إلى ربه ، فأوحى الله إلى نبى تلك الأمة ألا توبة له ، هذا قد غفرت له الذى أصاب ، فكيف من أضل فصار إلى النار ؟!

[۷۳] نا أسد ، عن أبي عبدالرحمن ، نا الفراء ، عن عوف الأعرابي، عن خالد الريفي ، قال :

كان في بني إسرائيل شاب قرأ الكتب ، وكان مغموراً ، وأنه أراد المال والشرف، فلم يزل المال والشرف، فلم يزل كذلك حتى كثر تبعه .

فبينا هو كذلك على فراشه ، قال : ها الناس لا يعلمون ما ابتدعت ، أليس الله يعلم ما ابتدعت ؟ لو أنى تبت إلى ربى؟ قال : فعمد فخرق ترقوته

<sup>(</sup>٧٢) إسناده واه جدًا .

لوهاء حال أبان بن أبي عياش ، وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير روايته عن الشاميين.

<sup>(</sup>٧٣) شيخ أسد بن موسى ، وشيخ شيخه لم أعرفهما .

فجعل فيها سلسلة ، ثم أوثقها إلى آسية من أواسى المسجد ، ثم قال: لا أطلق نفسي حتى يطلقني الله .

وكان لا يعدو بنى إسرائيل أن يكون فيهم من يوحى إليه ، فأوحى الله إلى نبى من أنبيائه أنه لو كان ذنبك ما بينى وبينك لغفرت بالغ ما بلغ ، ولكن كيف بمن أضللت من عبادى ، فماتوا فدخلوا النار ، فلا أتوب عليك.

[**٧٤**] حدثني إبراهيم بن محمد ، عن سحنون ، عن ابن وهب ، قال: أخبرني [ابن] (<sup>34</sup>) لهيعة، عن سلامان بن (<sup>35</sup>) عامر ، عن أبي عشمان رضيع عبدالملك بن مروان ، أنه سمع أبا هريرة ، يقول :

سيخرج قوم في آخر الزمان هم دجالون كذابون ببدع من الحديث لم تسمعوا به أنتم ولا آباؤكم ، فإياكم وإياهم ، لا يفتنونكم .

[۷۵] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : نا موسی بن معاویة ، عن عبدالرحمن بن مهدی ، عن إسحاق بن سعید ، عن أبیه :

<sup>(34)</sup> سقطت من « المطبوعة» .

<sup>(35)</sup> في « المطبوعة» : (عن).

<sup>(</sup>٧٤) إسناده ضعيف ، والحديث صحيح.

وقد مر تخريجه والكلام عليه برقم (٦٧).

<sup>(</sup>٧٥) إسناده صحيح.

وإسحاق بن سعيد هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص ، وهو وأبوه ثقتان.

والخبر عزاه العراقي في « الباعث على الخلاص من أحاديث القصاص» (ص: ٢٤٤) إلى عبد بن حميد في « تفسيره» عن قيس بن سعد، عن ابن عباس .. بنحوه.

أن ابن عباس دخل المسجد الحرام ، وعبيد بن عمير يقص ، فقال للذي يقوده : امش بي حتى تقف بي عليه ، فلما وقف تلى الآيات التي في سورة مريم ، ثم قال : اتل كتاب الله يا ابن عمير ، واذكر ذكر الله ، وإياى والبدع في دين الله .

[۷۲] حدثنی محمد بن وضاح ،قال : نا محمد بن یحیی ، قال : نا أسد بن موسی ، قال : نا إسماعیل بن عیاش ، عن بحیر بن سعد (<sup>36)</sup> ، عن خالد بن معدان ، وأبو بكر بن عبدالله بن أبی مریم ، عن خالد بن معدان ، عن العرباض بن ساریة السلمی ، قال :

وعظنا رسول الله عَلَيْكَ بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ، ووجلت منها القلوب، فقال رجل من أصحابه : يا رسول الله ، إن هذه موعظة مودع ، فما تعهد إلينا ؟ قال :

« أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً ، فإنه من يعش بعدى يرى اختلافاً كثيراً ، فإياكم ومحدثات الأمور، فإنها ضلالة ، ومن أدركته منكم فعليه بسنتى ، وسنة الخلفاء الراشدين المهدين، عضوا عليها بالنواجذ».

(36) في « المطبوعة» (سعيد).

<sup>(</sup>٧٦) إسناده مرسل ، والحديث صحيح.

فالحديث محفوظ من حديث خالد بن معدان ، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمى ، وحجر بن حجر ، قالا : أتينا العرباض . الحديث وقد سبق تخريجه برقم (٥٦).

[۷۷] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن سعید ، قال : نا أسد بن موسى ، عن أبى زید حماد بن دلیل ، قال : سمعت سفیان بن سعید ، یحدثنا عن النضر ،عن عمر بن عبدالعزیز:

كتب عامل له يسأله عن الأهواء ، فكتب إليه :

أما بعد ، فإنى أوصيك بتقوى الله ، والاقتصاد فى أمره ، واتباع سنته وسنة رسوله عَلِيُّكُ ، وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته ، وكفوا مؤنته .

فعليك بلزوم السنة ، فإنها لك بإذن الله عصمة ، واعلم أن الناس لم يحدثوا بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها ، وعبرة فيها ، فإن السنة إنما سنها من علم ما في خلافها من الخطأ ، والزلل ، والحمق ، والتعمق .

فارض لنفسك ما رضى به القوم لأنفسهم ، فإنهم السابقون ، وإنهم عن علم وقفوا ، وببصر نافذ كفوا ، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى ، وبفضل فيه لو كان أحرى ، فلئن كان الهدى ما أنتم عليه ، فقد سبقتموهم إليه ، ولئن قلت : إنما أحدث بعدهم ، ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم، ورغب بنفسه عنهم ، لقد تكلموا فيه بما يكفى ، ووصفوا منه ما يشفى، فما دونهم مقصر ، وما فوقهم محصر، لقد قصر دونهم أقوام فجفوا ، وطمح عنهم آخرون فغلوا ، إنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم .

<sup>(</sup>۷۷) سنده حسن .

حماد بن دليل صدوق حسن الحديث.

[۷۸] نا أسد ، قال : نا سعيد بن زيد ، قال : سئل عاصم بن بهدلة وأنا أسمع ، قيل :

(٧٨) إسناده منكر ، والحديث صحيح موقوفًا.

أخرجه الإمام أحمد (٢٥/١) ، وابن أبي عاصم في « السنة» (١٧) ، والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (٩/٧) ، والآجرى في « الشريعة» (ص: ١٠) ، وابن حبان (موارد: ١٧٤١) ، والحاكم (٣١٨/٢) من طريق: عاصم بن أبي النجود ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود به.

قلت : وعاصم فيه ضعف من قبل حفظه ، ولكنه قد تفرد بالحديث عن أبي واثل مرفوعًا مع توافر أصحابه ، ومثل هذا التفرد يقدح في صحة الإسناد.

فكيف إذا خولف في إسناد الحديث.

فقد أخرجه الآجرى فى « الشريعة» (ص: ١٢) من طريق : منصور بن المعتمر ، عن أبى وائل ، عن عبد الله موقوفًا بلفظ : إن هذا الصراط محتضر يحضره الشياطين ، ينادون، ياعبد الله هلم هذا الصراط ، ليصدو عن سبيل الله تعالى ، فاعتصموا بحبل الله تبارك وتعالى ، فإن حبل الله عز وجل هو كتاب الله جل وعلا .

ومنصور بن المعتمر أثبت وأوثق من عاصم ، وروايته الأصح .

وكذلك فقد اختلف في إسناد هذا الحديث على عاصم.

فأخرجه الآجرى ، والنسائى من طريق أبى بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن زر ، عن ابن مسعود به .

و للحديث شاهدان:

الأول: عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - :

أخرجه الإمام أحمد (٣٩٧/٣) ، وابن أبي عاصم (١٦)، وابن ماجة (١١) ، =

.....

= والآجرى (ص: ١٢) من طريق : أبى خالد الأحمر ، عـن مجالد ، عن الشعبى ، عن جابر بنحوه.

قلت : مجالد هو ابن سعيد ، وهو ضعيف الحديث ، وأبو خالد الأحمر في حفظه شيء ولا يُحتمل من مثله التفرد.

### الثاني: عن النواس بن سمعان - رضي الله عنه - :

عن رسول الله عظم قال:

«ضرب الله مثلاً صراطاً مسقيماً ، وعلى جنبتى الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة ، وعلى الأبواب ستور مرخاة ، وعلى باب الصراط داع يقول : ياأيها الناس ، ادخلوا الصراط جميعًا ولا تتفرجوا ، وداع يدعو من جوف الصراط ، فإذا أراد يفتح شيعًا من تلك الأبواب ، قال : ويحك ، لا تفتحه ، فإنك إن تفتحه تلجه ، والصراط الإسلام ، واسواران حدود الله تعالى ، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى ، وذلك الداعى على رأس الصراط كتاب الله عز وجل ، والداعى فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم».

أخرجه الإمام أحمد (١٨٢/٤)، وابن أبي عاصم (١٩)، والآجرى في «الشريعة» (ص: ١١)، والرامهرمزى في « الأمثال » (٣)، والحاكم (٧٣/١) من طريق: معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن النواس به.

#### وسنده صحيح.

ورواه ابن عاصم (١٨) ، والترمذى (٢٥٥٩) ، والنسائى في « الكبرى » ، كما فى «التحفة» (٦١/٩) من طريق : بقية ، حدثنا بحير بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن جبير بن نفير ، عن نواس به.

وبقية مشهور بالتدليس موصوف بالتسوية فيلزمه التصريح بالسماع في كل طبقات السند التي تعلوه ، وهذا منتف ، إلا أنه قد توبع كما سبق .

يا أبا بكر ، أرأيت قوله تعالى ﴿وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين ﴾ [ النحل: ٩]

قال : نا أبو وائل ، عن عبدالله بن مسعود ، قال :

خط عبدالله خطأ مستقيماً وخط خطوطاً عن يمينه وعن شماله ، فقال:

خط رسول الله عَلِيُّهُ هكذا ، فقال للخط المستقيم:

« هذا سبيل الله ، وللخطوط التي عن يمينه وشماله هذه سبل متفرقة ، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ، والسبيل مشترك كما قال الله تعالى ﴿ وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ﴾ ».[الأنعام:٥٣]

[٧٩] نا أسد ، قال : نا إسماعيل بن عياش ، عن أبان بن أبى عياش ، عن مسلم بن أبى عمران الأشعرى :

أن عبدالله بن عمر أتى عبدالله بن مسعود وهو قائم يقص على أصحابه ، فقال: يا أبا عبدالرحمن ، ما الصراط المستقيم ؟

<sup>(</sup>۷۹) إسناده واه جدًا.

فيه أبان بن أبي عياش وهو متروك.

والحديث رواه ابن مردويه في « تفسيره » كما في « تفسيـر ابن كثير» (١٩١/٢) من طريق : أبان به.

ورواه ابن جرير في « التفسير » (٦٥/٨) من طريق : معمر ، عن أبان، أن رجلاً قال لابن مسعود : ما الصراط المستقيم ؟..فذكره.

قال: تركنا محمد عَلِيه في أدناه ، وطرفه في الجنة ، وعن يمينه جواد، وعن يساره جواد ، وعليها رجال يدعون من مر بهم ، هلم بك ، هلم بك ؛ فمن أخذ منهم في تلك الطرق انتهت به إلى النار ، ومن استقام على الطريق الأعظم انتهى به إلى الجنة ، ثم تلا ابن مسعود هذه الآية :

﴿ وأن هذا صراطي مستقيمًا ..... ﴾ الآية كلها .

[ ٠ ] نا أسد ، عن حماد بن زيد ، عن عاصم الأحول ، قال : قال أبو العالية :

تعلموا الإسلام ، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم ، فإنه الإسلام ، ولا تحرفوا الصراط شمالاً ولا يميناً ، وعليكم بسنة نبيكم ، والذى كان عليه أصحابه قبل أن يقتلوا صاحبهم ، ومن قبل أن يفعلوا الذى فعلوا ، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يقتلوا صاحبهم ، ومن قبل أن يفعلوا الذى فعلوا بخمس عشرة سنة.

وإياكم وهذه الأهواء التي تلقى بين الناس العداوة والبغضاء .

قال : فحدُّثت به الحسن ،فقال : صدق ، ونصح .

قال : وحدثت به حفصة بنت سيرين ، فقالت : بأبي وأهلى أنت ، حدثت بهذا محمدا ؟ فقلت : لا ، قالت: حدثه به .

<sup>(</sup>٨٠) إسناده صحيح إلى عاصم الأحول.

والأثر أخرجه عبد الرزاق (۱۱/۳۱۷) وابن نصر في « السنة » (۲٦) ، والآجرى في «الشريعة» (ص: ۱۳-۱۳) ، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد » (۱۷/۵۶/۱) ، وابن بطة في « الإبانة» (۱۳٦/۲۹۹/۱) من طريق : حماد بن زيد به.

الشعبي، عن مسروق، قال: قال عبدالله:

ليس عام إلا والذي بعده شر منه ، لا أقول عام أمطر من عام ، ولا عام أخصب من عام ، ولا أمير خير من أمير ، لكن ذهاب علمائكم وخياركم ، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم .

[۱۲] نا أسد ، قال : نا الوليد بن مسلم ، قال : حدثنى ابن جابر (38)، قال : حدثنى بسر بن عبيدالله الحضرمى ، قال : نا أبو إدريس الخولانى أنه سمع حذيفة بن اليمان ، أنه قال : لمما ي حرود ولا مروده ولا المما ي رسول الله ، هل بعد هذا الخير شر ؟ قال :

«نعم ، قوم یستنون بغیر سنتی ، ویهتدون بغیر هدیی ».

قال: فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال:

(۸۱) إسناده ضعيف.

لضعف مجالد بن سعيد .

والأثر أخرجه الدارمي في (السنن ) (١٨٨/٧٦/١) من طريق : يحيى بن أبي زائدة، عن مجالد به.

(۸۲) إسناده صحيح.

رواه البخاري (٢٢٥/٤) ، ومسلم (١٤٧٥) ، وابن ماجة (٣٩٧٩) من طريق : أبي إدريس الخولاني عن حذيفة به.

<sup>(37)</sup> في « المطبوعة» (بن).

<sup>(38</sup> في ( المطبوعة ) : ( حاير).

« نعم ، دعاة على باب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها ».

قلت : يا رسول الله ، صفهم لنا ، قال :

«هم من جلدتنا ، ويتكلمون بألسنتنا ».

قلت : فما تأمرني إذ أدركت ذلك ؟ قال :

« تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ».

قلت : فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة ؟ قال :

«فاعتزل تلك الفرق كلها ، وإن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك ».

[۸۳] نا أسد ، عن محمد بن طلحة ، عن زبيد الأيامي (<sup>39)</sup> ، عن ابن مسعود قال:

(39) في « المطبوعة» ( زيد الأنامي ).

(٨٣) إسناده ضعيف ، والأثر صحيح.

محمد بن طلحة، هو ابن مصرف ، صدوق فيه لين ، وزبيد اليامي – ويقال : الأيامي – لا يصح له سماع من ابن مسعود ، وإنما يروى عن طبقة التابعين.

والأثر رواه الدارمي (١/٥/٧٥/١) من طريق الأعمش ، عن شقيق ، قال: قال عبد الله:

كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ، ويربو فيها الصغير، ويتخذها الناس =

كيف أنتم إذا ألبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ، وينشأ فيها الصغير ، تجرى على الناس ، يتخذونها سنة ، إذا غيرت قيل هذا منكر .

\* \*

<sup>=</sup> سنة، فإذا غيرت ، قالوا : غيرت السنة ؟ قالوا : ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن ؟قال : إذا كثرت قراؤكم ، وقلت أمناؤكم ، والتمست الدنيا بعمل الآخرة.

وسنده صحيح.

## باب إحداث البدع

آگه] نا أسد ، قال : نا محمد بن مسلم الطائفي ، قال : أخبرني ابن أبي نجيح ، قال : بلغني أن رسول الله عَلِيلًا قال :

« من أحدث حدثاً أو آوى محدثًا؛ فعليه لعنة الله ، والملائكة ، والمائكة ، والناس أجمعين » .

فقال عبدالرحمن بن عوف: يا رسول الله وما الإحداث فيها ؟ قال: « أن يقتل في غير حد ، أو يسن سنة سوء لم تكن».

ابن أبى نجيح هو عبد الله ، وهو يروى عن طبقة التابعين ، فروايته عن النبي عليه الله معضلة.

ولكن الحديث صحيح بلفظ:

« المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا ، من أحدث فيها حدثًا ، أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ..»

أخرجه الإمام أحمد (۸۱/۱) ، والبخارى (۳۲۱/۱) ، ومسلم (۹۶/۲ - ۹۹ ) ، وأبو داود (۲۰۳٤) ، والترمذى (۲۱۲۷) ، والنسائى فى «الكبرى » (تحفة : ۷۸/۷) من طريق :

الأعمش ، عن إبراهيم بن يزيد التيمي ، عن أبيه ، عن على به .

وفي الباب : عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – .

<sup>(</sup>٨٤) إسناده معيضل ، والحديث صحيح بنحوه .

[٨٠] نا أسد ، قال : نا المبارك بن فضالة ، عن الحسن:

أن رجلا أتى أبا موسى الأشعرى وعنده ابن مسعود ، فقال: أرأيت رجلا خرج بسيفه غضبًا لله تعالى، فقاتل حتى قتل، أين هو ؟

قال أبو موسى: في الجنة .

فقال ابن مسعود: إنما المفتى مثل صاحبك ، على سنة ضرب أم على بدعة ؟

قال الحسن : فإذا بالقوم قد ضربوا بأسيافهم على البدع .

[٨٦] نا أسد ، قال : نا المبارك بن فضالة ، عن يونس بن عبيد ، عن ابن سيرين ، قال :

جاء رجل إلى حذيفة بن اليمان ، وأبو موسى الأشعرى قاعد ، فقال: أرأيت رجلا ضرب بسيفه غضباً لله حتى قتل ، أفى الجنة أم فى النار ؟

فقال أبو موسى : في الجنة .

<sup>(</sup>٨٥) إسناده ضعيف.

فيه المبارك بن فضالة ، وهو ضعيف من قبل حفظه ، وكذلك فهو مدلس ، وقد عنعن ، ورواية الحسن عن أبي موسى وابن مسعود مرسلة والله أعلم.

<sup>(</sup>٨٦) إسناده ضعيف.

فيه المبارك بن فضالة وهو ضعيف ، وأبو عبيدة بن حذيفة ، مجهول الحال ، لم يوثقه معتبر إلا ابن حبان ، ذكره في ( الثقات) .

قال حذيفة : استفهم الرجل وأفهمه ما تقول .

قال أبو موسى : سبحان الله ، كيف قلت ؟ قال : قلت : رجل ضرب بسيفه غضباً لله حتى قتل ، أفي الجنة أم في النار ؟

فقال أبو موسى : في الجنة .

قال حذيفة : استفهم الرجل وأفهمه ما تقول .

حتى فعل ذلك ثلاث مرات ، فلما كان في الثالثة قال : والله لا تستفهمه .

فدعا به حذيفة ، فقال : رويدك ، إن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة ، وإن لم يصب الحق ، ولم يوفقه الله للحق فهو في النار .

ثم قال:

والذي نفسي بيده ليدخلن النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا .

[٨٧] نا سفيان بن عيينة ، عن بعض مشيخته ، قال :قال حذيفة :

أجود (40) ما أخاف على الناس اثنتان : أن يؤثروا ما يــرون علـــى ما

<sup>(40)</sup> كذا في « المطبوعة » ولعل الصواب : ( أخوف) .

<sup>(</sup>۸۷) إسناده معضل

يعلمون، وأن يضلوا وهم لا يشعرون .

قال سفيان : هو صاحب البدعة .

[ ٨٨] نا أسد ،قال : نا عبدالله بن خالد ، عن أبى عبدالسلام ، قال : سمعت بكر بن عبدالله المزنى :

أن النبي عَلِيَّةُ قال :

« حلت شفاعتي لأمتي إلا صاحب بدعة ».

[ ٨٩] نا أسد ، قال : نا محمد بن الفضيل ، عن أبي بكر بن عياش، قال :

كان عندنا فتى يقاتل ويشرب ، وذكر أشياء من الفسق ، ثم إنه تَقَرُّاً ، فدخل فى التشيع ، فسمعت حبيب بن أبى ثابت وهو يقول:

لأنت يوم كنت تقاتل وتفعل ما تفعل خير منك اليوم .

\*

(۸۸) حدیث منکر.

أبو عبد السلام هو صالح بن رستم الهاشمي ، وهو مجهول ، ورواية بكر بن عبد الله المزنى عن النبي عليه السلام.

(٨٩) إسناده صحيح.

# باب تغيير (٩١) البدع

[ • ] نا أسد، قال: نا إسماعيل بن عياش، عن عقيل بن مدرك السلمى، عن لقمان، عن أبى إدريس الخولانى، أنه كان يقول:

لأن أسمع بناحية المسجد بنار تحترق أحب إلى من أن أسمع فيه ببدعة ليس لها مغير ، وما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله بها عنهم سنة .

[ **٩ ١**] نا أسد ، عن عبدالله بن وهب ، عن معاوية بن صالح ، عن أبي الأعيس (42) ، عن أبي إدريس الخولاني ، أنه قال :

لأن أرى في المسجد ناراً لا أستطيع أطفئها أحب إلى من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها .

(أ4) في ( المطبوعة) : (تغير).

(42) في «المطبوعة » : (الأعيسر) .

(٩٠) إسناه ضعيف.

فيه عقيل بن مدرك السلمي الشامي ، وهو مجهول الحال.

(٩١) إسناده ضعيف.

فيه أبو الأعيس ، واسمه عبد الرحمن بن سلمان ، تفرد ابن حبان بتعديله ، فذكره في «الثقات» .

[۹۲]نا أسد ، عن عبدالله بن خالد ، عن حذيفة (43) ، عن موسى بن أبى حبيب، قال : حدثنى الحكم بن عمير (44) الثمالي وكان من أصحاب النبي عليه قال :

قال النبي عَلَيْكَ:

(43) كذا في « المطبوعة » والصواب « بقية » ، فالحديث معروف من روايته : عن عيسى بن إبراهيم ، عن موسى به.

(44) في « المطبوعة » : ( عمر ) .

### (٩٢) حديث ضعيف جدًا.

أخرجه ابن أبى عاصم فى « السنة» (٢١/١) ، وفى « الأحاد والمثانى» (٣٧٣/٤) ، والطبرانى فى « الكبير» (٣٧٣/٤) ، وابن بطة (١٩١/١ – ٢٧/١٩٢) وابن الجوزى فى « الكبير» (٢٤٧/٣) من طريق : بقية بن الوليد قال : حدثنا عيسى بن إبراهيم ، قال : حدثنا موسى بن أبى حبيب به.

قال ابن الجوزى : « هذا حديث لا يصح عن رسول الله عليه ، قال الحاكم : عيسى بن إبراهيم القرشي واهي الحديث بمرة» .

قلت : عيسى بن إبراهيم هو ابن طهمان ، قال البخاري والنسائى : «منكر الحديث » ، وقال النسائى : «متروك الحديث » ، وقال النسائى : «متروك» .

وموسى بن أبى حبيب قال الذهبى: «ضعفة أبو حاتم ، وخبره ساقط ، وله عن الحكم ابن عمير - رجل قيل له صحبة - والذى أرى أنه لم يلقه ، وموسى مع ضعفه متأخر عن لقى صحابى كبير ، وإنما أعرف له رواية عن على بن الحسين».

« الأمر المفظع(45) ، والحمل المضلع(46) ، والشر الذي لا ينقطع: إظهار البدع» .

[۹۳]حدثنی أبو أيوب ، عن سحنون ، عن ابن وهب ، قـال أخبرنی من سمع الأوزاعي يحدِّث ، عن حسان بن عطية ، قال :

ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ، ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة .

[45] نا ابن وهب (47) ، قال : وأخبرني من سمع الأوزاعي

(45) في « المطبوعة» : (المقطع).

(46) في ( المطبوعة ) ( المطلع).

(47) القائل هو : سحنون .

(٩٣) إسناده ضعيف ، والأثر صحيح.

سند المصنف ضعيف لإبهام راويه عن الأوزاعي .

ولكن أخرج الأثر الدارمي (٩٨/٥٨/١) ، واللالكائي (٩٣/١ / ١٢٩) وابن بطة في « الإبانة» (٢٢٨/٣٥١) من طرق : عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية به .

وسنده صحيح.

(٩٤) ضعيف ، والأثر صحيح.

علة إسناده كعلة سابقه.

ولكن أخرج الأثر الـلالكائـي (١/٩٣/١) ، وابن بطـة ، (١/١٥ ٣٥١/١) من طريق:

أبي إسحاق ، عن الأوزاعي ..به. =

يحدث، عن يحيى بن أبى عمرو السيبانى (48) ، قال: حدثنى عبدالله بن الديلمي ، قال:

ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضياً ، ولا تركت سنة إلا ازدادت هرباً.

[99] نا ابن وهب ، وأخبرني سلمة بن على ، عن سعيد بن المسيب (49) ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو (50) يرفعه قال :

« لا يحدث رجل في الإسلام بدعة إلا ترك من السنة ما خير منها».

ا48 في « المطبوعة» : (الشيباني).

(49)كذا في « المطبوعة » ، والصواب أنه : « سعيد بن أبي عروبة».

(50) في « المطبوعة» : (حلاس بن عمرو).

= وسنده صحیح ، وأبو إسحاق هذا ، هو الفزارى إبراهیم بن محمد بن الحارث ، ولیس هو السبیعی.

#### (۹۵) إسناده مرسل.

فرواية خلاس بن عمرو عن النبى عَلَيْكُ مرسلة ، بل روايته عن بعض الصحابة مرسلة . وله شاهد مرسل من حديث « غضيف بن الحارث » ، حدثت أن رسول الله عَلَيْكُ قال: « ما من أمة حدث في دينها بدعة إلا ضاعت مثلها من السنة » .

أخرجـه اللالكائي (١/٩٠/١) ، وابن بطة (١٧٦/١-١٧٧) من طريق : أبي بكر بن أبي مريم ، قال : حدثني حبيب بن عبيد ، عن غضيف به.

قلت : ابن أبي مريم ضعيف ، ورواية غضيف عن النبي عَلِيُّكُ مرسلة.

[ ٩٦] ابن وهب ، قال : كتب إلى كثير بن عبدالله المزنى يحدث ، عن جده ، أنه قال :

سمعت رسول الله عَيْثُ يقول:

« من أحيى سنة من سنتى قد أميتت بعدى فإن له من الأجر مثل من عمل بها بين الناس ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ، ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها ، لا ينقص ذلك من آثام الناس شيئاً » .

[۹۷] ابن وهب ، وأخبرني من سمع الأوزاعي يقول: حدثني عبدة (<sup>5۱)</sup> بن أبي لبابة ، عن ابن عباس ، قال:

<sup>(51)</sup> في ( المطبوعة ) : (عبيدة ) .

<sup>(</sup>٩٦) إسناده واه جدًا ، ولكن يشهد لمعناه حديث جرير البجلي.

فيه كثير بن عبد الله المزني ، وهو متروك ، بل كذبه غير واحد.

والحديث رواه ابن أبي عـاصم في «السنة» (٢٤)- مختصرًا - ، والترمذي (٢٦٧٧) بأطول من لفظ المصنف ، وابن ماجة (٢٠٩) من طريق : كثير به.

ولكن يشهد لصحة معناه حديث جرير البجلي الذي تقدم تخريجه برقم (٩).

<sup>(</sup>٩٧) إسناده ضعيف ، والأثر صحيح.

سند المصنف ضعيف لإبهام الواسطة بين ابن وهب والأوزاعي.

والخبر رواه الدارمي (١/٩٩/١) : أخبرنا أبو المغيرة ، حدثنا الأوزاعي به.

وسنده صحيح ، وأبو المغيرة ، هو عبد القدوس بن الحجاج ، وعبدة بن أبي لبابة سماعه محتمل من ابن عباس.

من أحدث رأياً ليس في كتاب الله ، ولم تمض به سنة من رسول الله على ما هو منه إذا لقى الله .

[۹۸] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : حدثنی محمد بن سعید ، قال : نا أسد بن موسی ، قال : نا عبد المؤمن بن عبدالله ، قال : حدثنی مهدی ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال :

ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة ، حتى تحيا البدع وتموت السنن .

[99] نا محمد بن وضاح (52) ، قال : نا محمد بن سعید ، قال : نا نعیم بن حماد ، قال : نا ابن مهدی ، وأبو داود، وعبدالصمد، عن عبد المؤمن أبی عبیدة، عن مهدی ، عن عکرمة ، عن ابن عباس قال :

(52 في ( المطبوعة) : (وصاح).

(۹۸) إسناده ضعيف.

مهدى هو ابن أبى مهدى ، واسمه مهدى بن حرب ، قال ابن معين : (لا أعرفه ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال الحافظ : ( وصحح ابن خزيمة حديثه ،

قلت: هو مجهول الحال ، وإن وثقه ابن حبان ، وضحح حديثه ابن خزيمة ، فكلاهما متساهلان ، ويكفى للحكم بجهالته قول ابن معين.

والأثر رواه اللالكائي (٢/٩٢/١ / ٢٤ او ١٦٠) ، وابن بطة (٩/١ /٣٤ – ٢٢٥/٣٥٠) من طريق : عبد المؤمن به .

(٩٩) إسناده ضعيف.

فبالإضافة إلى علته السابقة ، ففي هذا الإسناد نعيم بن حماد ، وهو ضعيف الحديث.

ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة ويميتون فيه سنة ، حتى تحيا البدع وتموت السنن .

[ • • • ] حدثنى إبراهيم بن محمد ، عن عون (53) عون ، عن إبراهيم بن محمد ، عن عوال :

اعلم أنى أرى أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقى الله على السنة ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، فإلى الله نشكو وحشتنا ، وذهاب الإخوان ، وقلة الأعوان ، وظهور البدع ، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء ، وأهل السنة ، وظهور البدع .

[ ۱ • ۱] حدثنى محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن سعيد ، قال : نا عيم ، قال : نا جرير بن عبد الحميد ، عن يزيد بن أبى زياد ، عن إبراهيم، عن علقمة ، عن عبدالله ، قال :

إذا التُمِسَت الدنيا بعمل الآخرة ، وتُفُقُّهَ لغير الدين ظهرت البدع .

الله أنه قال: عد ثنى أبان بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن القاسم ، عن مالك أنه قال:

<sup>(53)</sup> في « المطبوعة» : (حدثني إبراهيم ، عن محمد ، عن عون ) .

<sup>(</sup>۱۰۰) إسناه ضعيف.

وانظر بيان علته تفصيلاً عند الكلام على الحبر رقم (١٨٣).

<sup>(</sup>١٠١) إسناد ضعيف.

فيه نعيم بن حماد ، ويزيد بن أبي زياد وهما ضعيفان.

<sup>(</sup>۱۰۲) إسناده ضعيف.

شيخ المصنف مستور .

التثويب بدعة ، ولست أراه .

[ ۲ ۰ ۲ ] حدثني محمد بن وضاح ، قال :

تُوب المؤذن بالمدينة في زمان مالك ، فأرسل إليه مالك فجاءه ، فقال له مالك : ما هذا الذي تفعل ؟ قال : أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر ، فيقوموا .

فقال له مالك: لا تفعل ، لا تحدث في بلدنا شيئاً لم يكن فيه ، قد كان رسول الله عليه البلد عشر سنين ، وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، فلم يفعلوا هذا ، فلا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه .

فكف المؤذن عن ذلك، وأقام زماناً ، ثم إنه تنحنح في المنارة عند طلوع الفجر .

فأرسل إليه مالك ، فقال له : ما هذا الذى تفعل ؟ قال : أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر ، فقال : ألم أنهك ألا تحدث عندنا ما لم يكن ؟ فقال : إنما نهيتنى عن التثويب ، فقال له مالك : لا تفعل .

فكف أيضاً زماناً ، ثم جعل يضرب الأبواب فأرسل مالك إليه ، فقال له : ما هذا الذى تفعل ؟ فقال : أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر ، فقال له مالك : لا تفعل لا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه.

قال ابن وضاح : وكان مالك يكره التثويب .

<sup>(</sup>۱۰۳) إسناده منقطع .

بين ابن وضاح ومالك .

قال ابن وضاح: وإنما أُحدث هذا بالعراق.

قلت: لابن وضاح من أول [من] (54) أحدثه؟ فقال: لا أدرى ، قلنا له: فهل يعمل به بمكة، أو بالمدينة، أو بمصر ، أو غيرها من الأمصار ؟ فقال: ما سمعته إلا عند بعض الكوفيين والأباضيين ، وكان بعضهم يثوب عند المغرب ، كان يؤذن إذا غابت الشمس ، ثم يؤخر الصلاة حتى تظهر النجوم ثم يثوب ، وبعضهم يؤذن إذا غابت الحمرة ، ويؤخر الصلاة حتى يغيب البياض ، وبعضهم يؤذن إذا زالت الشمس ، ويؤخر الصلاة ، ثم يشوب ويصلى ، وكان وكيع هو يفعل ذلك عند صلاة العشاء .

(54) سقطت من ( المطبوعة) : ، ويقتضيها السياق .

# ما جاء في اتباع الأكان الأثار

[ \* • • ] حدثنى إبراهيم بن محمد ، قال : نا حرملة بن يحيى، عن عبدالله بن وهب ، عن جرير بن حازم ، عن الأعمش ، قال : حدثنى معرور (55) بن سويد الأسدى ، قال :

خرجت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من مكة إلى المدينة ، فلما أصبحنا صلى بنا الغداة ، ثم رأى الناس يذهبون مذهباً ، فقال : أين يذهب هؤلاء ؟ قيل : يا أمير المؤمنين ، مسجد صلى فيه رسول الله على هم يأتون يصلون فيه ، فقال : إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعاً ، من أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل ، ومن لا فليمض ولا يعتمدها .

[ • • • ] حدثني محمد بن وضاح ، قال : نا موسى بن معاوية ، قال : نا جرير، عن الأعمش ، عن المعرور بن سويد ، قال :

خرجنا حجاجاً مع عمر بن الخطاب ، فعرض لنا في بعض الطريق مسجد ، فابتدره الناس يصلون فيه ، فقال عمر : ما شأنهم ؟ فقالوا: هذا مسجد صلى فيه رسول الله عَلَيْكَ.

ا55ا في« المطبوعة» : (مروان ) .

<sup>(</sup>٤ ٠ ١) إسناده حسن .

<sup>(</sup>۱۰۵) إسناده صحيح.

فقال عمر : أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذا حتى أحدثوها بيعاً ، فمن عرضت له فيه صلاة فليصل ، ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمض .

[۲۰۱] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : سمعت عیسی بن یونس مفتی أهل طرسوس ، یقول :

أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي ﷺ ، فقطعها ، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها ، فخاف عليهم الفتنة .

[۷۰۷] قال عيسى بن يونس : وهو عندنا من حديث ابن عون ، عن نافع:

أن الناس كانوا يأتون الشجرة فقطعها عمر .

- قال ابن وضاح: وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة
   يكرهون إتيان تلك المساجد، وتلك الآثار للنبي ﷺ، ما عدا قباءً وأحداً.
- قال ابن وضاح: وسمعتهم يذكرون أن سفيان الثورى دخل مسجد بيت المقدس، فصلى فيه، ولم يتبع الآثار ولا الصلاة فيها وكذلك فعل غيره أيضا ممن يقتدى به، وقدم وكيع أيضاً مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان.

<sup>(</sup>۱۰۶) إسناده معضل.

فبين عيسى بن يونس وعـمر – رضى الله عنه – مفـاوز ، ولكنه أسنده في الأثر الذي بعده.

<sup>(</sup>۱۰۷) إسناده مرسل.

فرواية نافع عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - منقطعة.

قال ابن وضاح: فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين ، فقد قال بعض من مضى: كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكراً عند من مضى ، ومتحبب إليه بما يبغضه عليه ، ومتقرب إليه بما يبعده منه ، وكل بدعة عليها زينة وبهجة .

[ ۱ • ۸] نا محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن عمرو ، عن مصعب، قال :

سئل سفيان عن رجل يكثر قراءة ﴿ قل هو الله أحسد ﴾ (الإخلاص: ١) لا يقرأ غيرها كما يقرأها فكرهه ، وقال:

إنما أنتم متبعون ، فاتبعوا الأولين ، ولم يبلغنا عنهم نحو هذا ، وإنما نزل القرآن ليقرأ ولا يخص شيء دون شيء.

[ ٩ • ١] حدثني محمد بن وضاح ، قال : حدثني سحنون ، وحارث ، عن ابن القاسم ، عن مالك:

أنه سئل عن قراءة ﴿ قل هو الله أحد ﴾ مراراً في ركعة ، فكره ذلك، وقال : هذا من محدثات الأمور التي أحدثوها .

<sup>(</sup>۱۰۸) إسناده منقطع.

شيخ محمد بن وضاح هو محمد بن عمرو الغزى ، ووفاته فى حدود الثمانين و مائتين. ومصعب الذى يروى هذا الخبر إما أن يكون مصعب بن ماهان، أو مصعب بن المقدام، والأول مات سنة ثمانين ومئة ، والثانى مات سنة ثلاث ومائتين ، فإدراك الغزى لأى منهما مستبعد ، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱۰۹) إسناده صحيح.

[ • 1 1] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : حدثنی محمد بن مصفی، قال: حدثنی سوید بن عبدالعزیز ، قال : نا سیار أبو الحكم ، عن الشعبی:

أن عمر بن الخطاب كان يضرب الرجبيين الذين يصومون رجب كله .

قلت لمحمد بن وضاح: لأى شىء كان عمر يضرب الرجبيين؟ قال: إنما هو خبر جاء هكذا، ما أرى أيصح أم لا، وإنما معناه خوف أن يتخذوه سنة مثل رمضان.

[ ١ ١ ] حدثني مالك ، عن على ، عن سعيد ، عن أشهب، قال :

سألت مالكا عن الحديث الذي جاء أن أبا بكر الصديق لما أتاه خبر اليمامة سجد، قال: فقال لي: ما يكفيك أنه قد فتح لرسول الله عليه

<sup>(</sup>١١٠) إسناده ضعيف ، والأثر صحيح.

سند المصنف فيه سويد بن عبد العزيز ، وهو ضعيف.

والأثر له طريق آخر صحيح ، وهو :

ما أخرجه ابن أبي شيبة في ( المصنف ( ١٠٢/٣):

حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن وبرة بن عبد الرحمن ، عن خرشة بن الحر ، قال:

رأيت عمرا يضرب أكف الناس في رجب ، حتى يضعوها في الجفان ، ويقول : كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية .

وسنده صحيح.

<sup>(</sup>١١١) في السند من لم أعرفه .

الفتوح فلم يسجد ، وفتح لأبى بكر فى غير اليمامة فلم يسجد ، وفتح لعمر ابن الخطاب فلم يسجد ، قال : فقلت له : يا أبا عبد ، إنما أردت أن أعرف رأيك فأرد ذلك .

قال : بحسبك إذا بلغك مثل هذا ، ولم يأت ذلك عنهم متصلا أن ترده بذلك ، فهذا إجماع .

وقد كان مالك يكره كل بدعة وإن كانت في خير ، ولقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة ، وكان يكره مجىء قبور الشهداء ، ويكره مجىء قباء خوفاً من ذلك ، وقد جاءت الآثار عن النبي عَلَيْهُ بالرغبة في ذلك ، ولكن لما خاف العلماء عاقبة ذلك تركوه .

قال ابن كنانة وأشهب: سمعنا مالكاً يقول لما أتماها سعد بن أبى وقاص، قال: وددت أن رجلي تكسرت وأنى لم أفعل.

قيل: وسئل ابن كنانة عن الآثار التي بالمدينة ، فقال: أثبت ما عندنا في ذلك قباء ، إلا أن مالكاً كان يكره مجيئها خوفاً من أن تتخذ سنة .

وقال سعيد بن حسان : كنت أقرأ على ابن نافع كتبه فلما مررت بحديث التوسعة ليلة عاشوراء ، قال لى : حَوِّق عليه ، قلت : ولم ذلك يا أبا محمد ؟ قال : خوفاً من أن يتخذ سنة.

قال يحيى بن يحيى: لقد كنت بالمدينة أيام مالك ودربه ، وبمصر أيام الليث ، وابن القاسم ، وابن وهب ، وأدركتنى تلك الليلة معهم فما سمعت لها عند واحد منهم ذكراً ، ولو ثبت عندهم لأجروا من ذكرها ما أجروا من سائر ما ثبت عندهم .

## ما جاء في ليلة النصف من شعبان

[ ۱ ۲ ۲] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : نا هارون بن سعید ، قال : نا عبدالرحمن بن زید بن أسلم ، قال :

لم أدرك أحداً من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان ، ولم ندرك أحداً منهم يذكر حديث مكحول ، ولا يرى لها فضلاً على ما سواها من الليالي .

قال ابن أبي زيد : والفقهاء لم يكونوا يصنعون ذلك .

الا ا بن ابن وضاح ، قال : نا ابن أبي مريم ، قال : نا نعيم بن حماد ، قال : نا عبدالرازق ، عن معمر ، عن ابن أبي مليكة قال :

قيل له : إن زياد النميري يقول : إن ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة القدر .

فقال ابن أبى مليكة : لو سمعته منه وبيدى عصا لضربته بها ، وكان زياد قاضياً.

\* \* \*

(١١٢) إسناده صحيح إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

وعبد الرحمن ضعيف الحديث ، إلا أن ضعفه هذا لا يضر ، فهذا الخبر موقوف عليه. (١٩٣) إسناده ضعيف.

لضعف نعيم بن حماد ، وكنت قد غفلت عن حاله عند كلامي على هذا الخبر في مقدمتي لجزء ابن الدبيثي في فضل ليلة النصف من شعبان » (ص:٨٧) ، فصححت إسناد هذا الخبر هناك ، والمعتمد عندي ما ذكرته في هذا الكتاب من حاله ، والله أعلم.

## كراهية اجتماع الناس عشية عرفة

[ **١ ١ ١**] حدثني محمد بن وضاح ، قال : نا زيد بن البشر ، قال : نا ابن وهب، عن الليث ، عن أبي حفص المدنى قال :

اجتمع الناس يوم عرفة في مسجد النبي عَلِيَّةً يدعون بعد العصر ، فخرج نافع مولى ابن عمر من دار آل عمر ، فقال :

أيها الناس ، إن الذي أنتم عليه بدعة ، وليست بسنة ، إنا أدركنا الناس ولا يصنعون مثل هذا ، ثم رجع فلم يجلس ، ثم خرج الثانية ففعل مثلها ، ثم رجع .

[ 1 1 ] حدثنى محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن قدامة ، قال : نا الأنصارى محمد بن عبدالله ، قال : أنا ابن عون ، قال :

شهدت إبراهيم النخعي سئل عن اجتماع الناس عشية عرفة ؟ فكرهه وقال: محدث .

<sup>(</sup>١١٤) إسناده صحيح إلى أبي حفص المدني.

وأبو حفص المدنى هو عمر بن عبد الله مولى غفرة.

وشيخ المصنف ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/١/٥٥) ، وقال : «سئل أبو زرعة عنه ، فقال : ثقة ، رجل صالح عاقل».

<sup>(</sup>۱۱۵)إسناده صحيح.

ومحمد بن قدامة هو الهاشمي ، ومحمد بن عبد الله هو ابن المثني .

[۱۱۹] وحدثني محمد بن وضاح ، قال : حدثني ابن نمير، عن ابن مهدى، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل :

أنه كان لا يأتي المسجد عشية عرفة .

[۱۱۷] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : نا موسی بن عبیدالله ، عن سفیان قال:

ليست عرفة إلا بمكة ، ليس في هذه الأمصار عرفة .

[۱۱۸] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : نا غیر واحد منهم زید، عن سفیان ، عن موسی بن أبی عیسی :

أن نافعاً كره الصبح مع الإمام حين يقرأ مثل قوله ﴿أنا ربكم الأعلى ﴾ (النازعات: ٢٤) ومثل قوله ﴿ ما علمت لكم من إله غيرى ﴾ (القصص: ٣٨) قال سفيان إنما ينصت.

(۱۱۹) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١١٧) شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>۱۱۸) إسناده صحيح.

إن صح سماع زيد بن بشر- شيخ المصنف - من سفيان ، فسفيان لم يذكر في شيوخه.

# النمي عن الجلوس جع أهل البدع وخلطتهم والمشي جعمم

[ ۱۹۹] نا محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن سعید ، قال : نا أسد بن موسى ، قال : نا بعض أصحابنا ، عن موسى بن أعين ، عن ليث بن أبي سليم ، عن الحسن ، قال :

لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك.

[ • ٢ ٩ ] نا أسد ، قال بعض أصحابنا ، عن عبدالملك بن أبي كريمة ، عن سفيان الثورى ، قال :

<sup>(</sup>١١٩) إسناده ضعيف ، وهو صحيح بنحوه عن الحسن البصرى.

لجهالة راوية عن موسى بن أعين ، ولضعف ليث بن أبي سليم.

وصح نحوه عن الحسن - رحمه الله - أنه قال:

لا تجالسوا أهل الأهواء ، ولا تجادلوهم ، ولا تسمعوا منهم .

أخرجه الدارمي (١/١٢١/١) ، واللالكائي (١/١٣٣/١) ، وأبن بطة (٤٥٨) من طريق : أحمد بن عبد الله بن يونس ، عن زائدة بن قدامة ، عن هشام ، عن الحسن، وابن سيرين.

كذا عند الدارمي وابن بطة ، وعند اللالكائي من قول الحسن وحده.

<sup>(</sup>۱۲۰) إسناده ضعيف.

لجهالة راويه عن عبد الملك بن أبي كريمة.

من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث:

إما أن يكون فتنة لغيره ، وإما أن يقع في قلبه شيء فينزل به ، فيدخله الله النار ، وإما أن يقول والله ما أبالي ما تكلموا ، وإنى واثق بنفسي، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه .

[ ۱۲۱] نا أسد ، عن أيوب بن (56) النجار اليمامي ، قال ناشرة (<sup>57)</sup> ابن [ أبي] (<sup>58)</sup> حنيفة الحنفي، يرفعه إلى النبي عَيِّلِكُ فيما يظن ، قال :

« من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام ».

ووجدت هذا الحديث عند من سمعه من أيوب مثبتاً عن النبي عَلِيلَةً ليس فيه ما يظن .

### (۱۲۱) حدیث منکر.

ناشرة هو إبراهيم بن أبى حنيفة كما فى ترجمة أيوب من « تهذيب الكمال» ، وهو ضعيف الحديث ، له ترجمة فى « الميزان » (٢٨/١) ، وبينه وبين النبى مفاوز ، وإنما يروى عن يزيد الرقاشي ، فروايته عن النبى عليه معضلة.

وقد روى من حديث معاذ - رضى الله عنه-.

أخرجه الطبراني في « الكبير» - كما في « المجمع» (١٨٨/١)- وأبو نعيم في « الحلية » (٩٧/٦) من طريق :

بقية بن الوليد ، حدثنا ثور ، عن خالد ، عن معاذ به.

قال الهيثمي :« فيه بقية ، وهو ضعيف».= َ

<sup>(56)</sup> سقطت من « المطبوعة » .

<sup>(57)</sup> في « المطبوعة» : (ناشر) .

<sup>(58)</sup> سقطت من المطبوعة.

[ ٢ ٢ ٢] نا أسد ، عن كثير أبو سعيد ، قال :

من جلس إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه .

و ۱۲۳] نا أسد ، عن عبدالله بن خالد ، عن الفضل بن هشام، عن عروة ،عن أبيه ، قال :

= قلت : بل هو صدوق ، إلا أنه موصوف بالتسوية ، ويلزمه التصريح بالسماع في كل طبقات السند ، وهذا غير متحقق ، ولا سيما أن رواية خالد وهو ابن معدان عن معاذ ابن جبل – رضى الله عنه – مرسلة.

وانظر الحديث رقم (١٢٣).

(۱۲۲) شیخ اُسد بن موسی لم اُعرفه.

وقد سبق تخريجه من وجه آخر برقم (١١).

ولا أظنه كثير بن عبيد رضيع عائشة ، فهو متقدم عن طبقة شيوخ أسد والله أعلم.

## (۱۲۳) حدیث موضوع

أخرجه ابن عدى في « الكامل » (٧٣٦/٢) - ومن طريقه ابن الجوزى فى « الموضوعات » (٢٧١/١) - من طريق : الحسن بن يحيى الخشنى ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة به.

قلت : وهذا سند تالف، آفته الحسن بن يحيى الخشنى وهو متهم ، ونقل ابن الجوزى، عن ابن عدى ، قوله: «هذا حديث باطل موضوع الخشنى يروى عن الثقات مالا أصل له».

قلت ولم أقف على الحديث من رواية هشام بن عروة مرسلاً ، وللحديث شواهد واهية، منها :

- ما أخرجه أبو نعيم في ( الحلية ( ١٨/٥) - ومن طريقه ابن الجوزي (٢٧٠/١) -=

قال رسول الله عَلِيْكُة: «

من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ».

[ **٢ ٢ ١**] نا أسد، قال : نا بعض أصحابنا ، عن الأوزاعي ، عن يحيى ابن أبي كثير قال :

- وما أحرجه ابن عدى فى « الكامل» (٢٩٨/٢) - ومن طريقه ابن الجوزى (٢٧١/١) - من طريق: أبى عبيد بهلول بن عبيد ، قال : حدثنا عبد الملك بن جريج ، سمعت عطاء ، يذكر عن ابن عباس ، مرفوعًا بلفظ : « من وقر أهل البدع فقد أعان على هدم الإسلام».

وبهلول بن عبيد هذا قال فيه ابن عدى « ليس بذاك ، وأحاديثه عمن روى عنه فيه نظر» ، وقال أبو زرعة : « ليس بشئ » ، وقال ابن حبان ، « يسرق الحديث ».

- وما أخرجه البيهقى فى «الشعب » (٦٦/٧) من طريق: محمد بن إسحاق ، أخبرنا أبو همام ، حدثنا حسان بن إبراهيم ، عن محمد بن مسلم الطائفى ، عن إبراهيم بن ميسرة ، قال : قال رسول الله عليه .. فذكره.

قلت : إبراهيم بن ميسرة تابعي ، وروايته عن النبي على مرسلة ، ومحمد بن مسلم الطائفي فيه ضعيف من قبل حفظه ، وأبو همام هذا لم أعرفه.

(٤ ٢ ٤) إسناده ضعيف ، والأثر حسن.

سند المصنف ضعيف لجهالة راويه عن الأوزاعي. =

<sup>=</sup> من طریق : أحمد بن معاویة بن بكر ، حدثنا عیسى بن یونس ، عن ثور بن یزید ، عن خالد بن معدان ، عن عبد الله بن بسر به .

قال أبو نعيم : « غريب من حديث خالد ، تفرد به عيسي عن ثور».

قلت : الآفة في هذا السند من أحمد بن معاوية بن بكر ، قال ابن عدى : « حَدَّث عن الثقات بالبواطيل ، ويسرق الحديث ».

إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر.

[ ١ ٢٥] نا أسد ، قال : نا حماد بن زيد ، عن أيوب قال : قال أبوقلابة :

لا تجالسوا أهل الأهواء ، ولا تجادلوهم فإنى لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ، أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون .

قال أيوب: وكان والله من الفقهاء ذوى الألباب.

[۱۲۲] نا أسد ، قال : نا شهاب بن خراش() الحوشبي ، عن العوام ابن حوشب ، أنه كان يقول لابنه :

يا عيسى ، أصَّلح لله قلبك ، وأقل مالك .

وكان يقول: والله لأن أرى عيسى يجالس أصحاب البرابط والأشربة، والباطل، أحب إلى من أن أراه يجالس أصحاب الخصومات. يعنى أهل البدع.

(\*) في « المطبوعة» : (خداش).

<sup>=</sup> ولكن رواه الآجرى (٦٤/٨) ، واللالكائي (٩/١) من طريق : عبد العزيز بن يحيى الحراني ، حدثنا أبو إسحاق الفزاري ، عن الأوزاعي به.

وسنده حسن لحال عبد العزيز الحراني ، فقد لينه البخاري في بعض رواياته.

<sup>(</sup>١٢٥) إسناده صحيح.

أخسرجمه الدارمسي(۲۰/۱۲۰/۱۳۹)، والآجسری (ص:۵۱) ، واللالکائی (۱۳٤/۱/ ۲۲۳ و ۲۶۲) ، وابن بطة (۳۲۹/۶۳۷/۲) من طریق : حماد بن زید به.

<sup>(</sup>١٢٦) إسناده صحيح.

[۱۲۷] نا أسد ، قال : نا زيد ، عن محمد بن طلحة ، قال :قال إبراهيم :

لا تجالسوا أصحاب البدع ، ولا تكلموهم فإني أخاف أن ترتد قلوبكم .

[ ١٢٨] نا أسد ، قال : نا زيد ، عن محمد بن مسلم ، قال :

أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران أن لا تجالس أصحاب الأهواء فتسمع منهم كلمة فترديك ، فتضلك ، فتدخلك النار .

[ ٢٩٩] نا أسد ، قال : نا إبراهيم بن محمد ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي هزيرة ، قال : قال النبي علية:

(١٢٧) أثر ضعيف.

ومحمد بن طلحة لم يسمع هذا الخبر من إبراهيم النخعي.

وإنما يرويه عن الهجنع بن قيس ، عن إبراهيم به.

أخرجه ابن بطة في ( الإبانة ) (٣٨/٢ -٣٧٤/٤٣٩).

والهجنع له ترجمة في ( الميزان » (٢٩٣/٤) ، وفيها : ﴿ قَالَ الدَارِقَطْنِي: لا شيءٌ.

(۱۲۸) إسناده صحيح.

وزيد هو ابن أبي الزرقاء ، وهو ثقة.

(۱۲۹) إسناده موضوع.

إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى الأسلمي ، وقد كذبه غير واحد من أهل العلم. وقد أخرج الحديث من طريقه:

ابن حبان في و المجروحين ( ١٠٧/١) ، وابن الجوزى في و العلل المتناهية ( ٢٧٤/٢) ، وابن عساكر في و ذم قرناء السوء (٥).=

## « الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال $^{(\bullet)}$ » .

[ ۱۳۰] نا أسد ، قال : نا عبدالرحمن بن زیاد ، عن أبي غسان محمد بن مطرف ، عن محمد بن عجلان قال ، قال ابن مسعود

من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مخالطة السلطان ، ومجالسة أصحاب الأهواء ، فإن مجالستهم ألصق من الجرب .

[۱۳۱] نا أسد ، قال : نا عبدالرحمن بن زياد ، عن إسماعيل بن عياش ، عن أبى سلمة سليمان بن سليم الحمصى ، عن الحسن البصرى قال:

### (۱۳۰) إسناده مرسل.

رجال السند ثقات إلا أن محمد بن عجلان عامة رواياته عن التابعين، وروايته عن ابن مسعود – رضى الله عنه – مرسلة.

وشیخ أسد بن موسى هو الرصاصى ، له ترجمة فى « الجرح والتعدیل» (۲/۲/ ۲۳۰) ، وقال أبو حاتم: « صدوق » ، وقال أبو زرعة : « لا بأس به».

### (١٣١) رجال السند محتج بهم.

ولكن لا أدرى هل سمع سليمان الحمصي من الحسن البصري أم لا؟!

<sup>(\*)</sup> كذا في « المطبوعة» ، وفي مصادر التخريج : « يخالل» .

<sup>=</sup> وللحديث طريق أمثل من هذا الطريق ، وهو مخرج في « ذم قرناء السوء » لابن عساكر بتحقيقي رقم (٣).

لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك ، أو تخالفه فيمرض قلبك .

[۱۳۲] نا أسد ، قال : نا مؤمل بن إسماعيل ، قال : نا الحسن بن وهب ، قال: نا حميد الأعرج ، قال :

قدم غيلان مكة ، فجاور بها ، فأتى غيلان مجاهداً ، و قال : يا أبا الحجاج ، بلغك عنى شيء لا أحجاج ، بلغك عنى شيء لا أقول كذا ، إنما أقول كذا ، فجاء بشيء لا ينكره ، فلما قام ، قال مجاهد:

لا تجالسوه فإنه قدري .

قال حميد: فإنى يوماً فى الطواف لحقنى غيلان من خلفى فجبذ ردائى ، فالتفت ، فقال: كيف يقرأ مجاهد حرف كذا وكذا ؟ فأخبرته فمشى معى، قال: فبصر بى مجاهد معه فأتيته فجعلت أكلمه فلا يرد على، وأسأله فلا يجيبنى ، قال: فغدوت إليه فوجدته على تلك الحال ، فقلت: يا أبا الحجاج ، مالك ؟ أبلغك عنى شيء ، أحدثت حدثاً ، مالى ؟

فقال: ألم أرك مع غيلان وقد نهيتكم أن تكلموه أو تجالسوه ؟ قال: قلت: والله يا أبا الحجاج، ما ذكرت قولك، وما بدأته، هو بدأني، قال: فقال: والله يا حميد لولا أنك عندى مصدق ما نظرت لى في وجه منبسط ما عشت.

<sup>(</sup>۱۳۲) إسناده ضعيف.

فيه الحسن بن وهب وهو مجهول الحال ، ذكره ابن حبان في «ثقاته»، وأورده ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » (٣٩/٢/١) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً.

[۱۳۳] نا أسد ، قال : نا مؤمل بن إسماعيل ، قال : أخبرني صاحب لنا ، عن أيوب ، قال :

کنت یوماً عند محمد بن سیرین إذ جاء عمرو بن عبید ، فدخل ، فلما جلس وضع محمد یده فی بطنه ، ثم أن قال (٠)، وقام ، فقلت : لعمرو انطلق بنا، قال : فخر جنا ، فلما مضی عمرو، رجعت، فقلت : یا أبا بکر ، قد فطنت إلى ما صنعت ، قال : وما فطنت ؟ قال : قلت : نعم ، قال : أما إنه لم يظلني وإياه سقف بيت.

[ ٢ ٣ ] نا إسماعيل بن سعيد (50) البصرى ، عن رجل أخبره، قال :

كنت أمشى مع عمرو بن عبيد، فرآني ابن عون فأعرض عني شهرين.

[ ١٣٥] نا أسد ، قال : نا مؤمل ، عن رجل أخبره ، قال :

دخل عمرو بن عبيد على ابن عون فسكت ابن عون لما رآه، وسكت عمروعنه فلم يسأله عن شيء، فمكث هنية، ثم قام فخرج، فقال ابن عون:

<sup>(\*)</sup> كذا في « المطبوعة » ، وقد تتجه ، ولعلها : (قاء).

<sup>(50)</sup> في « المطبوعة» : (سعد) .

<sup>(</sup>۱۳۳) إسناده ضعيف.

لجهالة راويه عن أيوب السختياني،

<sup>(</sup>۱۳٤) إسناده ضعيف.

لجهالة راوى الخبر.

<sup>(</sup>۱۳۵) إسناده ضعيف.

لجهالة راوى الخبر.

بما استحل أن دخل دارى بغير إذنى - مراراً يرددها - أما إنه لو تكلم، أما إنه لو تكلم.

[١٣٢] نا أسد ، قال : نا مؤمل بن إسماعيل ، قال :

قال بعض أصحابنا لحماد بن زيد : مالك لم ترو عن عبـدالكريم إلا حديثا واحداً ؟ قال :

ما أتيته إلا مرة واحدة لمساقه في هذا الحديث ، وما أحب أن أتوب علم بإتياني إياه (٠) ، وإن لي كذا وكذا وإني أظنه لو علم لكانت الفيصل فيما بيني وبينه.

[۱۳۷] نا أسد ، قال : نا محمد بن الفضيل بن غزوان (51) ، عن الغيرة ، عن إبراهيم قال :

قال إبراهيم لمحمد بن السائب:

لا تقربنا ما دمت على رأيك هذا - وكان مرجئًا -

<sup>(\*)</sup> كذا في ( المطبوعة ) ، وقد استغربها محققها .

<sup>(51)</sup> في ( المطبوعة) : (عزوان ) .

<sup>(</sup>۱۳۳) إسناده ضعيف.

مؤمل بن إسماعيل فيه لين .

<sup>(</sup>١٣٧) إسناد رجاله ثقات.

والمغيرة بن مقسم له سماع من إبراهيم ، إلا أنه يكثر التدليس عنه ، ولا يحتج بما عنعنه عن إبراهيم.

[١٣٨] نا أسد ، قال : نا مؤمل ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب قال:

لقيني سعيد بن جبير ، فقال : ألم أرك مع طلق ؟ قلت : بلي ، فما له؟ قال : لا تجالسه ، فإنه مرجئ .

قال أيوب : وما شاورته في ذلك ، ولكن يحق للرجل المسلم إذا رأى من أخيه شيئا يكرهه أن ينصحه .

[ ۱۳۹] نا أسد ، قال : نا إسماعيل بن سلمة ، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن عبيد ، قال :

لقيني رجل من المعتزلة فقام ، فقمت، فقلت : إما أن تمضى ،وإما أن أمضى ، فإنى إن أمش مع نصراني أحب إلي من أن أمش معك .

[ • ٤ • ] نا أسد، قال: نا بقية بن الوليد، عن صفوان بن عمرو، عن أبى الدرداء أنه كتب إلى سلمان يدعوه إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان:

يا أخى إن كان بعدت الدار من الدار فإن الروح من الروح قريب ، وإن طير السماء تقع على إلفها من الأرض .

وفى رواية : أن سلمان قال له : إن الأرض لا تقدس أحداً ، وإنما يقدس الإنسان عمله .

<sup>(</sup>۱۳۸) إسناده ضعيف.

مؤمل بن إسماعيل صدوق في نفسه ، إلا أنه كثير الخطأ في رواياته.

<sup>(</sup>١٣٩) شيخ أسد بن موسى لم أقف له على ترجمه.

<sup>( •</sup> ٤ ١ ) إسناده ضعيف.

بقية بن الوليد مدلس ، وقد عنعنه ، وصفوان بن عمرو عامة رواياته عن التابعين ، ولا . أعرف له سماعًا من أبي الدرداء.

[ 1 2 1] نا أسد، قال: نا حماد بن زيد ، عن محمد بن واسع ، قال:

رأيت صفوان بن محرز وقريب منه شببة ، فرآهم يتجادلون، فرأيته قائماً ينفض ثيابه ، ويقول : إنما أنتم جرب ، إنما أنتم جرب .

[ ۲ ک ۲ ] نا أسد ، قال : نا مؤمل بن إسماعيل ،عن حماد بن زيد ،عن أيوب ، قال :

دخل على محمد بن سيرين يوماً رجل، فقال : يا أبا بكر ، اقرأ عليك آية من كتاب الله لا أزيد على أن أقرأها ثم أخرج ، فوضع أصبعيه في أذنيه ثم قال :

اخرج ، عليك إن كنت مسلماً لما خرجت من بيتي.

قال : فقال : يا أبا بكر ، إنى لا أزيد على أن اقرأ ثم أخرج .

قال: فقال بإزاره يشده عليه ، وتهيأ للقيام ، فأقبلنا على الرجل ، فقلنا: قد خرج عليك ألا خرجت، أفيحل لك أن تخرج رجلا من بيته ؟ قال: فخرج ، فقلنا: يا أبا بكر ما عليك لو قرأ آية ثم خرج ؟ قال: إنى والله لو ظننت أن قلبى يثبت على ما هو عليه ما باليت أن يقرأ ، ولكنى خفت أن يلقى فى قلبى شيئاً أجهد أن أخرجه من قلبى فلا أستطيع .

[١٤٣] نا أسد قال: نا أبو إسحاق الحذاء ،عن الأوزاعي ، قال:

لا تمكنوا صاحب بدعة من جدل ، فيورث قلوبكم من فتنه ارتياباً .

<sup>(</sup>۱٤۱) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١٤٢) إسناده ضعيف.

فيه مؤمل بن إسماعيل وقد سبق الكلام عليه.

<sup>(</sup>٣٤٣) فيه أبو إسحاق الحذاء ، وقد سبق الكلام عليه عند تخريج الخبر رقم (٦).

## باب هل لصاحب البدعة توبة

[ **٤٤** ] نا أسد ، نا رديح بن عطية ، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني (<sup>51</sup>) قال :

كان يقال : يأبي الله لصاحب بدعة بتوبة ، وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها .

[ • ٤ • ] نا أسد ، قال : نا عبدالله بن خالد ، عن بقية ، قال : حدثنى رجل من أهل الكوفة ، عن عمرو بن قيس ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن على ابن أبى طالب ، قال :

ما كان رجل على رأى من البدعة فتركه إلا إلى ما هو شر منه .

[ ١٤٦] نا أسد ،قال: نا ضمرة، عن ابن شوذب (52) قال: سمعت

<sup>(51)</sup> في « المطبوعة » : (عن يحيى ، عن أبي عمرو الشيباني) .

ا52 في« المطبوعة» (سودة) ، والتصحيح من الاعتصام للشاطبي (ص:٩١) .

<sup>(</sup>٤٤) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥٤٥) إسناده واه.

أصبغ بن نباتة متروك الحديث ، وبقية كثير الرواية عن المجاهيل ، وقد أبهم اسم شيخه في السند.

<sup>(</sup>١٤٦) إسناده حسن ، والحديث المرفوع صحيح.

والحديث المرفوع أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (٤٧٦٥): حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ، حدثنا الوليد ومبشر ، عن أبي عمرو ، قال : حدثني قتادة ، عن أبي سعيد=

عبدالله بن القاسم ، وهو يقول:

ما كان عبد على هوى فتركه إلا إلى ما هو شر منه.

قال: فذكرت هذا الحديث لبعض أصحابنا ، فقال: تصديقه في حديث عن النبي عَلَيْكَ : « يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ، ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه » .

[٧٤٧] نا أسد ، قال : نا موسى بن إسماعيل ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، قال :

كان رجل يرى رأياً ، فرجع عنه ، فأتيت محمداً فرحاً ، بذلك أخبره، فقلت : أشعرت أن فلاناً ترك رأيه الذى كان يرى ؟ فقال : انظروا إلى ما يتحول ، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام، لا يعودون فيه .

<sup>=</sup> الخدرى ، وأنس مرفوعًا بأطول منه.

وسنده ضعيف ، نصر بن عاصم الأنطاكي لين كما في « التقريب».

ولكن أصل الحديث بنحو هذا اللفظ: أخرجه أحمد (٥/٣) ، والبخارى (٧٣٧-٧٣) ، ومسلم (٧٤١/٢) ، وأبو داود (٤٧٦٤) ، والنسائى (١١٨/٧) من طريق: عبد الرحمن بن أبي نعم ، عن أبي سعيد بنحوه.

<sup>(</sup>۱٤۷) إستاده صحيح إن كان شيخ أسد هو موسى بن إسماعيل ، فإنى أخشى أن يكون مصحف عن مؤمل بن إسماعيل ، فموسى بن إسماعيل وهو التبوذكى لم يذكر فى شيوخ أسد ، وكذلك لم يذكر فى شيوخه حماد بن زيد ، وإنما يروى عن حماد بن سلمة ، وقد مرت فى هذا الكتاب أخبار من رواية أسد ، عن مؤمل ، عن حماد بن زيد مما يقوى احتمال التصحيف والله أعلم.

[ 1 2 ] نا أسد ، قال : نا عبدالله بن خالد ، عن بقية ، قال : حدثنى محمد ، عن هشام ، عن الحسن ، أن رسول الله عليه قال :

« أبي الله لصاحب بدعة بتوبة ».

[ ٩ ٤ ٩] نا أسد ، نا عبدالله بن خالد ، عن بقية ، قال : حدثني أيضا

### (1 2 ۸) حدیث منکر.

إسناد المصنف واه ، بقية موصوف بالتسوية ، وشيخه هو محمد بن عبد الرحمن القشيرى وهو واه متروك الحديث كما مر ، ورواية الحسن عن النبي علم مرسلة ، وقال بعضهم كالذهبي في ( الموقظة) معضلة وقد روى مسنداً بنحوه.

أخرجه ابن أبي عاصم في ( السنة ) (٣٩/٢٢/١) ، وابن ماجة (٥٠) والذهبي في (الميزان) (٢٧/٤) من طريق :

بشر بن منصور الحناط ، عن أبي زيد ، عن أبي المغيرة ، عن ابن عباس مرفوعًا :

« أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته».

قلت : وهذا حديث منكر، تفرد بروايته الحناط ، عن أبي زيد ، عن أبي المغيرة ، وثلاثتهم مجاهيل .

قال أبو زرعة : ﴿ لا أعرف أبا زيد ولا شيخه ولا بشرًا ﴾.

(٩٤٩) إسناده واه ، والحديث منكر.

فيه محمد بن عبد الرحمن القشيري وهو تالف كما مر ، والحديث من هذا الطريق:

أخرجه ابن أبي عاصم في (السنة ) (٢٧/٢١/١) ، وابن عدى في (الكامل ) (٢٧/٢١/٦) ، وابن الجوزى في (الكامل ) (٢٢٦١/٦) ، والبيهقي في (شعب الإيمان (٧/٩٥/٥٩) ، وابن الجوزى في (العلل المتناهية ) (١/٥٤١). =

محمد، عن (53) حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، عن النبى عَلَيْكُ، قال : « إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة » .

[ • • • ] نا أسد ، قال نا بقية بن الوليد ، عن صفوان بن عمرو (<sup>54)</sup> ، عن سليم بن عامر الخبائرى ، عن رجل من أصحاب النبى الله أنه كان يقول:

إن أشد الناس عبادة مفتون ، يعنى صاحب بدعة .

\* \* \*

(54) في « المطبوعة» (عمر) .

= ولكن له طريق أمثل من هذا ، وهو ما أخرجه البيهقى فى « الشعب » (٩٤٥٧) من طريق: هارون بن موسى الفروى، عن أبى ضمرة أنس بن عياض، عن حميد، عن أنس به. قال العلامة الألباني - حفظه الله ورعاه - فى « الصحيحة » (٤/٤):

« هذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات ، رجال الشيخين ، غير هارون بن موسى، وهو الفروى ، قال النسائي وتبعه الحافظ في « التقريب » لا بأس به.

قلت: حال هارون هذا لا يحتمل منه التفرد بمثل هذا الحديث ، ولذلك لينه الحافظ الذهبي في « الميزان» (٢٨٧/٤) ، فقال: « شيخ صدوق من شيوخ النسائي» ، ثم ذكر له هذا الحديث ، وقال: « هذا منكر».

وهو كما قال - رحمه الله -.

( • ٥ ١ ) إسناد رجاله ثقات.

فإن بقية مدلس، وقد عنعنه.

<sup>(53)</sup> في « المطبوعة» : (محمد بن حميد الطويل) .

## قصة صبيغ المحراقي

[ **١ ٥ ١**] حدثني إبراهيم بن محمد، عن سحنون ، عن ابن وهب ، عن الليث بن سعد ، عن محمد بن عجلان ، عن نافع :

أن صبيعاً العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر ، فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب.

فلما أتاه الرسول بالكتاب ، فقرأه قال : أين الرجل ؟ قال : في الرحل.

قال عمر: أبصر أن يكون ذهب فتصيبك منى العقوبة الموجعة.

فأتاه به ، فقال عمر : تسأل محدثة ، فأرسل عمر إلى أرطاب من الجريد، فضربه بها حتى ترك ظهره خبزة ، ثم تركه حتى برىء ، ثم عاد له،

#### (١٥١) إسناده حسن إلى نافع.

إلا أن رواية نافع عن عمر - رضى الله عنه - مرسلة.

والخبر رواه الدارمي (١٤٨/٦٧/١) : أخبرنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ..به. ولهذا الخبر طريقان آخران عند الآجري في (الشريعة) (ص:٧٣).

أما الأول : ففيه إسماعيل بن أبي المحارب ولم أقف له على ترجمة ، وباقي رجاله قات.

وأما الثانى: فراويه: سليمان بن يسار، وروايته عن عمر - رضى الله عنه - مرسلة كما ذهب أبو زرعة، انظر « المراسيل » لابن أبى حاتم (ص: ٨٢).

ثم تركه حتى برىء ، فدعا به ليعود له ، فقال له صبيغ : إن كنت تريد قتلى فاقتلنى قتلاً جميلاً ، وإن كنت تريد تداوينى فقد والله برئت ، فأذن له إلى أبى موسى الأشعرى ألا يجالسه أحد من المسلمين ، فاشتد ذلك على الرجل ، فكتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب أن قد حسنت هيئته ، فكتب إليه عمر أن يأذن للناس يجالسونه .

[ ۲ ه ۱] وحدثني إبراهيم بن محمد ، عن حرملة بن يحيى ، قال : نا عبدالله بن وهب ، قال : حدثني مالك بن أنس ، قال :

جعل صبيغ [ يطوف بكتاب الله معه ، ويقول] (55) من يتفقه، ومن يتعلم يعلمه الله ، فأخذه عمر، فضربه بالجريد الرطب ، ثم سجنه ، حتى إذا جف الذى به أخرجه ، فضربه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن كنت تريد قتلى فأجهز على ، وإلا فقد شفيتنى شفاك الله ، فخلاه عمر بن الخطاب .

[....] حدثني أبو أيوب ، عن سحنون ، عن ابن وهب ، عن مالك ابن أنس، قال :

جعل صبيغ [ يطوف بكتاب الله معه ] (56) ويقول: من يتفقه

ا55) كذا في ( الاعتصام ) وفي ( المطبوعة) : (جعل صبيغ يطوف معه يكتب معه ويقول :..) وهي غير مستقيمة المعنى وهذا ما تنبه له محقق المطبوعة .

<sup>(56)</sup> سبق الإشارة إلى الاختلاف في هذا اللفظ.

<sup>(</sup>۱۵۲) إسناده معيضل.

فرواية مالك - رضى الله عنه - عن عمر معضلة ، والله أعلم.

نفقهه، من يتعلم يعلمه الله، فأخذه عمر بن الخطاب فضربه بالجريد الرطب، ثم سجنه حتى جف الذى به ، ثم أخرجه ، فضربه ، فقال : يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلى فأجهز على ، وإلا فقد شفيتنى ، شفاك الله ، فخلاه عمر بن الخطاب .

قال ابن وهب: قال لى مالك: وقد ضرب عمر بن الخطاب صبيغاً حين بلغه ما يسأل عنه من القرآن وغير ذلك.

# باب في نقض عرك الإسلام ودفئ الدين وإظمار البدع

[ **١٥٣**] حدثنى محمد بن وضاح ، قال : نا نعيم بن حماد ، قال : [عشمان بن يونس] (57) ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذيفة بن اليمان:

أنه أخذ حجرين ، فوضع أحدهما على الآخر ، ثم قال لأصحابه :

هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟

قالوا: يا أبا عبدالله ، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا .

قال: والذى نفسى بيده ، لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما ترون ما بين هذين الحجرين من النور ، والله لتفشون البدع حتى إذا تركت السنة .

[ ٤ ٥ ١] حدثني محمد بن وضاح ، عن محمد بن سعيد ، عن نعيم،

(57) كذا في « المطبوعة ، دون صيغة سماع أو رواية ، والصواب : (عيسى بن يونس) .

لضعف نعيم بن حماد

(١٥٤) إسناده ضعيف.

علته كعلة سابقه.

<sup>(</sup>۱۵۳) إسناده ضعيف.

قال: نا يحيى بن سليم، عن عبدالله بن عثمان بن حثيم، عن أبى الطفيل، عن حذيفة بن اليمان:

أنه أخذ حصاة بيضاء فوضعها في كفه ، ثم قال :

إن هذا الدين قد استضاء إضاءة هذه ، ثم أخذ كفاً من تراب ، فجعل يذره على الحصاة حتى واراها ، ثم قال : والذى نفسى بيده ليجيئن أقوام يدفنون الدين كما دفنت هذه الحصاة ، وليسلكن طريق الذين كانوا قبلكم حذو القذة بالقذة ، وحذو النعل بالنعل .

[ • • • ] نا محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن سعید ، قال : نا أسد بن موسى ، عن عبد الرحمن ، عن عكرمة بن عمار ، قال : حدثنى

(٥٥١) إسناده ضعيف.

حميد أبو عبد الله، هو حميد بن زياد الفلسطيني اليمامي ، وعبد العزيز: قيل: أخو حذيفة ، وقيل: ابن أخي حذيفة ، وقد ذكرهما ابن حبان في الثقات ، ولم يوثقهما غيره، وهو متساهل، وعكرمة بن عمار فيه ضعف ، وخصوصًا في روايته عن يحيى بن أبى كثير.

والخبر أخرجه الحاكم في (المستدرك ) (٤٦٩/٤) من طريق : عبد الرحمن بن مهدى، حدثنا عكرمة ..به.

وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي. وهما متعقبان بما سبق ذكره والله أعلم. حميد أبو عبدالله، قال: حدثني عبدالعزيز، أخو حذيفة، قال: قال حذيفة:

أول ما تفقدون من دينكم الأمانة ، وآخر ما تفقدون الصلاة ، ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة ، ولتصلين نساؤكم (58)حيضاً ولتسلكن طريق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ، وحذو النعل بالنعل ، لا تخطئون طريقهم ، ولا يخطأ بكم ، وحتى تبقى فرقتان تقول إحداهما ما بال الصلوات الخمس ؟ لقد ضل من كان قبلنا إنما قال الله ﴿ أقم الصلاة طرفى النهار وزلفاً من الليل ﴾ [هود: ١١٤] ، لا يصلون إلا ثلاثاً ، وتقول الأخرى: أيها المؤمنون بالله كإيمان الملائكة ، ما فينا كافر ولا منافق حق على الله أن يحشرهما مع الدجال .

- حدثني محمد بن وضاح ، قال : لم يعمل أحد من الأمم شيئاً إلا استعملته هذه الأمة .
  - قال ابن وضاح: الخير بعد الأنبياء ينقص والشر يزداد.
- وقال محمد بن وضاح: إنما هلكت بنو إسرائيل على يدى قرائهم وفقائهم، وستهلك هذه الأمة على يدى قرائهم وفقائهم.

[ ١٥٦] نا محمد بن وضاح ، قال : نا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال :

ا58ا في( المطبوعة ) :(نساؤهم) .

<sup>(</sup>۱۵۹) إسناده صحيح.

والحديث رواه الإمام أحمد (١/٥/١) ، والبخارى (١٢٧/٣) ، ومسلم (٤/٤ ١٩٤/)، والترمذى (٢٤٢٣) ، والنسائى (١١٧/٤) من طريق : المغيرة بن النعمان ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس .

نا وكيع، عن شعبة، عن المغيرة بن النعمان ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال:

قام فينا رسول الله عَلِيُّكُ بموعظة ، فقال :

« إنكم محشورون إلى الله حفاةً ، عراةً ، غرلاً ، كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا ، إنا كنا فاعلين ، فأول الخلائق يلقى بثوب إبراهيم خليل الرحمن ، ثم يؤخذ بقوم منكم ، ذات الشمال ، فأقول : يا رب أصحابى، قال : فيقال : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك ، فأقول كما قال العبد الصالح ﴿ وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم ﴾ إلى قوله ﴿ إنك أنت العزيز الحكيم ﴾ قال : فيقال : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم » .

[۷۵۷] وحدثني محمد بن وضاح ، قال : نا أبو البشر زيد بن البشر المضرمي ، قال : نا ضمام بن إسماعيل المعافري ، عن غير واحد من أهل

<sup>(</sup>١٥٧) إسناده معضل ، والحديث ضعيف.

فبين ضمام بن إسماعيل وبين النبي ﷺ مفاوز.

وقد أخرجه ابن المبارك في « الزهد» (١٣٧٦) : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن موسى بن أبي عيسى المديني مرفوعًا بنحوه.

وموسى بن أبى عيسى المديني يروى عن التابعين ، فروايته عن النبى على معضلة وقد رواه أبو يعلى والطبراني في «الأوسط» - كما في « مجمع الزوائد » (٢٨١/٧) - من حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - .

قال الهيثمي : « في إسناد أبي يعلى موسى بن عبيدة وهو متروك ، وفي إسناد الطبراني جرير بن المسلم ، ولم أعرفه ، والراوى عنه شيخ الطبراني همام بن يحيى ، لم أعرفه ».

العلم ، أن رسول الله عَلِيُّكُ قال :

« كيف بكم إذا فسق شبانكم ، وطغت نساؤكم ، وكشر جهالكم؟».

قالوا: وإن ذلك كائن يا رسول الله ؟ قال:

« وأشد من ذلك ، كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ، وتنهوا عن المنكر ؟ .

قالوا: وإن ذلك كائن يا رسول الله ؟ قال:

« وأشـد من ذلك ، كيف بكم إذا رأيتـم المعـروف منكرًا ، ورأيتم المنكر معروفاً ؟» .

المحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن على ، قال : عاصم ، عن عطية ،عن الوليد بن عبدالرحمن ، عن محمد بن على ، قال : قال رسول الله عليه :

« ويح لهذه الأمة ، ماذا يلقى فيها ، من أطاع الله كيف يكذبونه ، ويضربونه أنه أطاع الله من أجل أنهم أطاعوا الله» .

قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ، الناس يومئذ على الإسلام؟ قال:

« نعم یا عمر ».

<sup>(</sup>١٥٨) حديث منكر ، ولا يستبعد وضعه.

فيه مجاهيل، وقد اختلف فيه على الوليد بن عبد الرحمن في سنده ومتنه، والوليد هذا الأقرب أنه مجهول، وقد فصلت الكلام على هذا الخبر في كتابي «صون الشرع الحنيف»

قال عمر : يا رسول الله ، ولم يبغضون من أمرهم بطاعة الله؟ فقال:

« يا عمر ، ترك القوم الطريق فركبوا الدواب ، ولبسوا لين الثياب، و خدمهم أبناء فارس ، وتزين الرجل منهم بزينة المرأة لزوجها ، وتبرج النساء ، زيهم زى الملوك الجبابرة ، يتسمنون كالنساء ، فإذا تكلم أولياء الله وأمروهم بطاعة الله ، قيل له : أنت قرين الشيطان ورأس الضلالة ، مكذب بالكتب ، تحرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، تأولوا كتاب الله على غير تأويله واستزلوا به أولياء الله ».

[ **٩ ٥ ١**] حدثنى محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن سعيد، قال : نا عيم بن حماد ، قال : نا عيسى بن يونس ، عن الأوزاعى ، عن حبان بن أبى جبلة ، عن أبى الدرداء قال :

لو خرج رسول الله عليه اليكم اليوم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة .

قال الأوزاعي : فكيف لو كان اليوم ؟

قال عيسي : فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان ؟!

[ • ٢ ٩ ] حدثنى عبدالله بن محمد بن خالد ، قال : حدثنى على بن معبد ، عن أبى المليح ، عن رجل من أهل البصرة ، عن الحسن قال :

<sup>(</sup>١٥٩) إسناده ضعيف

لضعف نعيم بن حماد.

<sup>(</sup>١٦٠) إسناده ضعيف.

لجهالة راويه عن الحسن.

لو أن بعض من مضى انتشر حتى يعاين خياركم اليوم ، لقال: ما لهؤلاء في الآخرة من حاجة ، ولو رأى شراركم ، لقال : ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب .

[ ۱ ۲ ۱] نا محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن سعید ، قال : نا أسد بن موسى ، قال : نا أبو يحيى، عن موسى الجعفى ، عن الحسن، قال :

أدركت عشرة آلاف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو رأوكم لقالوا: ما لهؤلاء ، مجانين ! ولو رأيتموهم لقلتم : هؤلاء مجانين ، ولو رأوا أخياركم لقالوا: ما يؤمن من هؤلاء بيوم الحساب ، ولو رأوا شراركم لقالوا: ما لهؤلاء عند الله من خلاق .

- نا محمد بن وضاح ، قال : يقال تخرج الفتن من عند أصحاب الكتب وإليهم تعود .
- قال ابن وضاح: ويقال: ويبعث الله ريحاً حمراء من قبل المشرق،
   فينفر الناس إلى مساجدهم وإلى علمائهم قد مسخوا قردةً وخنازير.

[۲۲۲] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن سلیمان الأنباری، قال : نا و کیع ، عن عمر بن منبه ، عن أوفی بن دلهم العدوی ،

<sup>(</sup>١٦١) فيه من لم أعرفه ، والمتن فيه نكارة .

<sup>(</sup>١٦٢) إسناده حسن إلى أوفى بن دلهم العدوى.

وعمر بن منبه هو عمر بن منريد أبو المنبه السعدى له ، ترجمة في «الجرح والتعديل» (١٣٥/١/٣) وفيها توثيق ابن معين له.

قال بلغني عن على أنه قال:

تعلموا العلم تعرفوا به ، واعملوا به تكونوا من أهله، فإنه سيأتى من بعدكم زمن ينكر الحق فيه تسعة أعشارهم ، لا ينجو فيه إلا كل مؤمن نومة – قال وكيع: يعنى مغفلاً – أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم ، ليسوا بالعجل المذايع البذرة .

قال : قيل لعلى بن أبي طالب : ما النومة ؟ قال : الرجل يسكت بالفتنة فلا يبدو منه شيء .

[۱۹۳] حدثني محمد بن وضاح ، قال : حدثني أبو الطاهر ، عن بشر ، عن أم عبدالله ابنة خالد قالت :

حدثتني أم عبدالله الجرشية – وكانت تكثر الاختلاف إلى أبي تقتبس منه – ، فقالت ذات يوم :

ليأتين على الناس زمان يؤمنون بالله ، ولا يشركون به شيئاً ، ويصومون رمضان ، ويصلون الخمس ، وقد سلبوا دينهم ، قلت : إنا لله وإنا إليه راجعون ، يا أم عبدالله ، إن هذا أمر عظيم ، فقالت : يا بنية ، إذا رأوا الحق فتركوه فلا دين .

[١٦٤] حدثني محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن عمرو ، عن

<sup>(</sup>١٦٣) إسناده صحيح إلى أم عبد الله ابنة خالد.

وهو ابن معدان.

وأبو الطاهر هو : أحمد بن عمرو بن السرح ، وبشر هو ابن بكر التنيسي.

<sup>(</sup>١٦٤) إسناده منقطع .

رواية الثورى ، عن عدى بن حاتم مرسلة.

مصعب ، عن سفيان ، عن عدى بن حاتم ، أنه قال :

إنكم فى زمان معروفه منكر زمان قد مضى ، ومنكره معروف زمان لم يأت .

## ● حدثني محمد بن وضاح ، قال فضيل :

في آخر الزمان يمشى المؤمن بالتقية وبئس القوم قوم يمشى فيهم بالتقية.

[ 1 7 ] نا محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن قدامة ، قال : نا محمد بن الحجاج ، أخبرني حماد ، عن أبي جمرة (\*) ، عن [أبي حمضة] (59) قال : قال لي أبوهريرة :

كيف بك إذا كنت في زمان لا ينكر خيارهم المنكر ؟ قلت : سبحان الله ما أولئك بخيار ، قال : بلى ، ولكن أحدهم يخاف أن يشتم عرضه، وأن يضرب بشره .

<sup>(\*)</sup> في « المطبوع» : (أبي حمزة).

ا59 كذا ورد في « المطبوعة» ، ولم أقف لصاحب هذه الكنية على ترجمة ، وأبو جمرة هو نصر بن عمران ، وإنما يروى عن أبي عبد العزيز صاحب أبي هريرة كما في ترجمته من «تهذيب الكمال » (٣٦٣/٢٩).

<sup>(</sup>١٦٥) إسناده ضعيف جدًا.

راويه عن أبي هريرة لم أعرفه ، وأظنه قد صحف .

[ ۱ ۲۹] حدثنی محمد بن وضاح، قال : نا یعقوب بن کعب ، قال : نا زکریا بن منظور (60) قال : سمعت أبا حازم یقول :

أدركت القراء وهم القراء ، وليس هم اليوم بالقراء ، ولكنهم الحراء.

[ ۱۹۷] حدثنا محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن سعید ، قال : نا نعیم بن حماد، قال: نا أبو عمر ، عن بیان، نا المغفری ، عن تبیع ، عن كعب، قال :

سنة أربعين ومائة يفسد فيها النساء والولد ، وسنة تسع وسبعين ومائة من أدرك ذلك فليعد كراعاً وسيفاً ، ولينج بنفسه .

حدثني محمد بن وضاح قال: سنة خمس وعشرين ومائة ترفع زينة
 الدنيا.

[١٦٨] نا محمد بن وضاح ، عن أبي صالح، قال : نا ابن لهيعة، عن

(60 في« المطبوعة » : ( منطور).

(١٦٦) إسناده ضعيف.

لضعف زكريا بن منظور.

(١٦٧) إسناده ضعيف.

فيه نعيم بن حماد ، وهو ضعيف .

(۱۹۸) إسناده ضعيف.

فيه جندب بن عبد الله ، وهومجهول الحال ، فقد تفرد العجلي بتوثيقة كما في «تعجيل المنفعة » (ص٧٤٠) ، والعجلي متساهل .

والحديث رواه ابن المبارك في « الزهد» (٧٧٥) والإمام أحمد (٢/ ١٧٧ ،٢٢٢) ، والآجرى في « الغرباء» (٢/ ٢٠١) من طريق : ابن لهيعة به.

« طوبي للغرباء » ، ثلاثاً .

قالوا: يا رسول الله ، ومن الغرباء؟

قال: «ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير ، من يبغضهم أكثر ممن يطبعهم».

ثم طلعت الشمس ، فقال رسول الله عَلَيْكَ:

« يأتى أناس يوم القيامة وجوههم مثل ضوء الشمس »

فسأل أبو بكر: نحن هم يا رسول الله ؟ قال:

«لا ، ولكم خيـر كثيـر ، ولكنهم أناس من أمتى يتـقى بهم المكاره ، يعوت أحدهم وحاجته في صدره ، يحشرون من أقطار الأرض».

[ ١٩٩] نا محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن سعيد ، قال : نا نعيم بن حماد ، قال : نا ابن وهب ، عن عقبة بن نافع ، عن بكر بن عمرو المعافرى، قال : قال رسول الله عَيْد:

<sup>(</sup>١٦٩) إسناده ضعيف.

نعيم بن حماد ضعيف كما مر ، وعقبة بن نافع ذكره ابن أبى حاتم فى « الجرح والتعديل » (٣١٧/١/٣) ، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً ، وقد تفرد بالرواية عنه ابن وهب ، وبكر بن عمرو المعافرى يروى عن طبقة التابعين ، فروايته عن النبى على مرسلة ، والله أعلم.

« طوبى للغرباء ، الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ، ويعملون(٠) بالسنة حين تطفأ » .

[ • ١٧ ] نا محمد بن وضاح ،قال : نا أبو بكر بن أبى شيبة ، قال : نا حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبى إسحاق، عن أبى الأحوص ، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عليه :

« إن الإسلام بدأ غربياً ، وسيعود غربياً كما بدأ فطوبي للغرباء » .

قيل: ومن الغرباء؟ قال:

« النزاع من القبائل» .

[ ١٧١] نا محمد بن وضاح ، قال: نا محمد بن يحيى، قال: نا أسد

ولولا عنعنة أبى إسحاق السبيعى لحكمت عليه بالصحة ، فإن السبيعى مدلس ، ولا يحتج إلا بما صرح فيه بالسماع ، وقد فصلت الكلام عليه في كتابي « الأجوبة الوافرة عن الأسئلة الوافدة».

والحديث من طريق ابن أبي شيبة أخرجه الإمام أحمد وابنه في زوائده على المسند (٣٩٨/١) ، والآجرى في « الغرباء» (٢) ، والخطابي في «غريب الحديث» (١٧٤/١) ، والخطيب في « شرف أصحاب الحديث» (رقم: ٣٩).

(۱۷۱) إسناده ضعيف جدًا.

فيه يحيى بن المتوكل ، وهو ضعيف جداً.

قال ابن معين : د ليس حديثه بشيء ، ، وقال أحمد : د واه، ، وضعفه أبو حاتم=

<sup>(\*)</sup> في « المطبوعة» : (ويعلمون).

<sup>(</sup>١٧٠) إسناد رجاله ثقات.

ابن موسى ، قال : نا يحيى بن المتوكل ، عن أمه أم يحيى ، قالت : سمعت سالم بن عبدالله يقول [سمعت عبد الله بن عمر يقول] (ا٥) :

سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول:

« بدأ الإسلام غريبًا ، ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبًا كما بدأ، فطوبي للغرباء حين يفسد الناس ، ثم طوبي للغرباء حين يفسد الناس» .

[۱۷۲] نا محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن يحيى ، قال : نا أبى أسد بن موسى، قال: نا إسماعيل بن عياش ، عن إسحاق بن عبدالله بن أبى

(16) سقطت من « المطبوعة».

= وابن المديني والنسائي .

وأمه أم يحيى لم أجد من ترجمها.

(۱۷۲) إسناده واه.

فيه إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة ، وهو متروك الحديث ، وكذبه ابن معين فى رواية عنه.

وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير روايته عن الشاميين ، وابن أبي فروة مدني. وابن أبي فروة مدني. وابن والحديث رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على «المسند» (٧٣/٤) ، وابن عدى في « الكامل » (١٦١٥/٤)، والخطابي في « غريب الحديث» (١٧٦/١) من طرق : عن إسماعيل بن عياش به.

وعبد الرحمن بن سنة هذا ليس له إلا هذا الحديث ، وصحبته غير ثابتة ، لأن الإسناد إليه غير محفوظ والله أعلم.

فروة، عن يوسف بن سليمان (62)عن جدته ميمونة ، عن عبدالرحمن بن سنة، أنه سمع رسول الله عَلَيْكُ يقول :

« إن الإسلام بدأ غريباً ، وسيعود غريباً كما بدأ ، فطوبى للغرباء» .

فقيل: ومن الغرباء يا رسول الله ؟ قال:

« الذين يصلحون عند فساد الناس » .

[۱۷۳] نا محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن يحيى ، قال : نا أسد بن موسى ، قال : نا المبارك بن فضالة ، عن الحسن أن رسول الله عليه قال :

«إن الإسلام بدأ غريباً، وسيعود غريباً، فطوبي للغرباء » .

قالوا: يا رسول الله ،كيف يكون غريباً ؟ قال :

« كما يقال للرجل في حي كذا وكذا إنه لغريب ».

[١٧٤] نا محمد بن وضاح ، نا محمد بن سعيد، قال : نا نعيم بن

<sup>(62</sup> في« المطبوعة » : (وصف بن سليم) .

<sup>(</sup>۱۷۳) إسناده ضعيف.

فيه المبارك بن فضالة وهو ضعيف ، وكذلك فهو موصوف بالتدليس الفاحش ، وقد عنعن السند ، ورواية الحسن عن النبي علله مرسلة.

<sup>(</sup>۱۷٤) إسناده ضعيف.

لضعف نعيم بن حماد .

حماد ، قال: نا ابن مهدى ، عن معاوية بن صالح ، عن ربيعة بن يزيد، قال: سمعت أبا إدريس الخولاني ، يقول :

سمعت() إن للإسلام عراً يتعلق الناس بها ، وإنما تمتلخ عروة عروة، فأول ما يمتلخ منها الحلم ، وآخر ما يمتلخ منها الصلاة .

[ 1 70] نا محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن سعید ، قال : نا أسد بن موسى ، قال : نا ضمرة ، عن السیبانی (63) ، عن عبدالله بن الدیلمی، قال :

تذهب السنة سنة سنة ، كما يذهب الحبل قوة قوة ، وآخر الدين الصلاة ، وليصلين قوم ولا خلاق لهم .

[۱۷۲] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : نا یحیی بن یحیی ، عن مالك بن أنس، عن عمه أبي سهيل بن مالك ، عن أبيه أنه قال :

ما أعرف شيئاً مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة .

والأثر أخرجه مالك في (الموطأ، (٢/١).

<sup>(</sup>م) كذا في ( المطبوعة) .

<sup>(63)</sup> في ( المطبوعة) : ( ضمر ، عن الشيباني).

<sup>(</sup>۱۷۵) أثر صحيح.

أخرجه الدارمي (٩٧/٥٨/١) من طريق: الأوزاعي، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن عبد الله بن الديلمي به.

<sup>(</sup>۱۷۲) إسناده صحيح.

[۱۷۷] حدثنی إبراهیم بن محمد ، عن حرملة بن یحیی ، عن نعیم ابن حماد، عن ابن المبارك ، عن سلیمان بن المغیرة ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك :

ما أعرف منكم شيئاً كنت أعهده على عهد رسول الله عَلَيْ ليس قولكم لا إله إلا الله ، قلنا : بلى يا أبا حمزة ، الصلاة ، فقال : قد صليتم حين تغرب الشمس ، أفكانت تلك صلاة رسول الله عَلَيْك؟!

[۱۷۸] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن سعید ، قال : نا أسد بن موسى ، قال : نا سفیان بن عینة ، عن المبارك بن فضالة ، عن الحسن قال :

لو أن رجلا أدرك السلف الأول ، ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئاً قال -: ووضع يده على حده -- ثم قال : إلا هذه الصلاة ، ثم قال : أما والله ما ذلك لمن عاش في هذه النكراء ، ولم يدرك هذا السلف الصالح، فرأى مبتدعاً يدعو إلى بدعته ، ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه فعصمه الله عن ذلك ، وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح ، يسأل عن سبيلهم ، ويقتص آثارهم ، ويتبع سبيلهم ليعوض أجراً عظيماً ، فكذلك فكونوا إن شاء الله .

<sup>(</sup>۱۷۷) إسناده ضعيف.

لضعف نعيم بن حماد.

<sup>(</sup>۱۷۸) إسناده ضعيف.

لضعف المبارك بن فضالة.

[ **١٧٩**] حدثنى عبدالله بن محمد ، عن علي بن معبد ، عن العلاء ابن سليمان ، عن ميمون بن مهران ، قال :

لو أن رجلا أنشر فيكم من السلف ، ما عرف فيكم غير هذه القبلة .

[ • 1 ] نا محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن قدامة الهاشمى ، قال : نا جرير بن عبدالحميد ، عن الأعمش، عن (64) سالم ، عن أم الدرداء، قالت :

دخل على أبو الدرداء وهو غضبان ، فقلت له : ما أغضبك ؟ فقال: والله ما أعرف فيهم من أمر محمد شيئاً إلا أنهم يصلون جميعاً .

[۱۸۱] نا محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن قدامة ، قال : نا جرير بن عبدالحميد، عن الأعمش ، عن سالم ، قال : قال أبو الدرداء : لو أن رجلاً تعلم الإسلام وأهمه، ثم تفقده، ماعرف منه شيئاً .

| بن) ، | المطبوعة» : ( | (64) في ( |   |
|-------|---------------|-----------|---|
|       |               |           | _ |

(۱۷۹) إسناده ضعيف.

فيه العلاء بن سليمان ، وهو ضعيف ، قال ابن أبى حاتم فى « الجرح والتعديل » (منكر الحديث ، يأتى بمتون (٣٥٦/١/٣) ، عن أبيه : « ليس بالقوى»، وقال ابن عدى : «منكر الحديث ، يأتى بمتون وأحاديث لا يتابع عليها».

(۱۸۰) إسناده صحيح.

(۱۸۱) إسناده مرسل.

فإن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي الدرداء ، بل لم يدركه.

[۱۸۲] حدثنی محمد بن وضاح ، قال: نا محمد بن یحیی، قال: نا أسد بن موسى ، قال: نا المبارك بن فضالة ، عن الحسن ، قال: قال رسول الله علية:

«إنكم سترون ما تعرفون وما تنكرون ، فمن أنكر برىء ، ومن كره فقد سلم ولكن من رضى وتابع » .

قالوا: يا رسول الله ، ألا نقتل فجارهم ؟ قال:

« لا ما صلوا ».

قال مالك: وبلغنى أن أبا هريرة تلا ﴿ إذا جماء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً ﴾ ثم قال:

والذى نفسى بيده ، إن الناس ليخرجون اليوم من دين الله أفواجاً كما دخلوا فيه أفواجاً .

[۱۸۳] حدثنی إبراهيم بن محمد ، عن عون (65) ، عن إسماعيل ابن نافع القرشي، عن ابن المبارك ، قال : قال عبدالله بن عمرو بن العاص :

(65) في (المطبوعة) : ( إبراهيم بن محمد بن عون ) ، وانظر التعليق على السند.

لضعف المبارك بن فضالة.

(۱۸۳) إسناده ضعيف.

ولقد حيرنى هذا الإسناد ، فترة ، فقد رسم في ( المطبوعة ) على هذا النحو : ( إبراهيم ابن محمد بن عون ).

فوقع في نفسي للوهلة الأولى أنه تصحيف عن: (إبراهيم بن محمد ، عن عون)،=

<sup>(</sup>۱۸۲) إسناده ضعيف.

 ولكنى لم أتبين عون هذا ، فإنى ظننت في أول الأمر أن شيخ المصنف هو إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي ، فلم أجد في شيوخه من يسمى عونًا ، وراجعت كل من اسمه عون في ( التهذيب) ، فلم أجد منهم من يروى عنه إبراهيم بن محمد ، فبحثت في تراجم من يسمى عونًا في ( اللسان)، فوجدت فيه (٤٤٨/٤) :

« عون بن عبد الله بن عمر بن غانم الإفريقي ، غلط في اسمه بعض الرواة ، أورده الدارقطني في ترجمة يحيى بن سعيد الأنصاري من غرائب مالك ، من طريق : إبراهيم بن موسى بن جميل الأندلسي ، عن إبراهيم بن محمد بن باز (وتصحفت في اللسان : إلى : زياد ) الأندلسي يعرف بابن القزاز ، عنه ، حدثني مالك.

ثم أورده من طريق محمد بن وضاح ، وابن باز ، عن سـحنون ، عن عبد الله بن عمر بن غانم، عن مالك ، وقال : هذا أصح ممن قال عن عون ».

قلت : وكانه يشير بذلك إلى أن من غلط في اسمه هو راويه عن ابن باز ، وهو إبراهيم بن موسى بن جميل ، وفيه نظر ، فابن وضاح قـد روى هذ الخبر ، عن ابن باز وروايته عنه محتملة، فقال : عن عون.

وعبد الله بن عمر بن غانم الإفريقي هذا قال أبو حاتم : ﴿ مجهول ﴾ ، وقال أبو داود : ﴿ أحاديثه مستقيمة ، ما أعلم حَدَّث عنه غير القعنبي ، لقيه بالأندلس » ، ثم إني بعد ذلك وجدت الحميدي يذكر في ترجمة ابن باز من ( جذوة المقتبس ) (ص: ٥٠) عون بن يوسف من شيوخه ، وتبعه الضبي في ( البغية)، وعون بن يوسف هذا لم أقف على ترجمته، ومثله إسماعيل بن نافع القرشي .

ورواية ابن المبارك عن عبد الله بن عمرو معضلة ، والله أعلم.

لو أن رجلين من أوائل هـذه الأمة خليا بمصـحـفـهـمـا في بعض هذه الأودية لأبيا الناس اليوم ولا يعرفان شيئاً مما كان عليه .

[۱۸٤] حدثنى محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن سعيد، قال : نا أسد بن موسى ، عن وكيع بن الجراح ، عن الأعمش ، عن أبى وائل، قال عبدالله :

أتدرون كيف ينقض الإسلام ؟

قالوا: نعم ، كما ينقض صنع الثوب ، وكما ينقض (...) الدابة.

قال عبدالله: ذلك منه.

[ ١٨٥] حدثنى محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن سعيد ، قال : نا أسد، عن محمد بن الفضيل بن غزوان (٥٥) ، عن هارون بن أبى و كيع ، عن أبيه قال :

ا66 في« المطبوعة» : (عزوان).

(۱۸٤) إسناده صحيح.

وأبو وائل من شيوخ الأعمش الذين أكثر من صحبتهم ، فعنعنته عنه لا تضر ، وهي محمولة على الاتصال ، ما لم يتبين خلاف ذلك.

(١٨٥) إسناده صحيح إلى أبي وكيع.

وأبو وكيع هو عنترة بن عبد الرحمن ، وقد وثقة أبو زرعة ، وابنه هارون ثقة.

نزلت هذه الآية ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ﴾ يوم الحج الأكبر، فبكى عمر، فقال رسول الله عَلَيْكَ:

## « ما يبكيك يا عمر ؟» .

فقال: يا رسول الله ، إنا كنا في زيادة من ديننا فأما إذ كمل فلم يكمل شيء قط إلا نقص ، فقال النبي عَيْلَة:

#### « صدقت» .

[۱۸۳] نا محمد بن وضاح ،قال نا محمد بن عمرو، قال : نا مصعب بن ماهان ، عن سفيان الثورى ، عن رجل ، عن الضحاك بن مزاحم ، عن حذيفة قال :

إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، أو يضلون وهم يشعرون .

[۱۸۷] حدثني محمد بن وضاح ، قال : نا أبو الطاهر، عن يحيى ابن سليم ، عن الحجاج بن فرافصة قال :

بلغني أن رجلاً مر بسلمان فسلم عليه ، فلم ير الرجل من سلمان تلك

#### (۱۸٦) إسناده ضعيف.

فيه مصعب بن ماهان ، وهو صاحب مناكير عن الثورى ، وراويه عن الضحاك مجهول ، وكذلك : فالضحاك لم يسمع من حذيفة بن اليمان - رضى الله عنه - .

#### (۱۸۷) إسناده ضعيف.

لانقطاعه بين الحجاج بن فرافصة وسلمان الفارسي - رضى الله عنه-، ولا أستبعد أن يكون الإسناد معضلاً. البشاشة، ورسول الله عَلِيَّة يصلى يسمع كلامهما ، فلما ذهب الرجل انحرف النبي عَلِيَّة ، فقال :

« يا سلمان أما علمت أن الأرواح أجناد مجندة تتلاقى فى الهواء، فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف، فإذا ظهر العلم ، وخزن العلم ، وتلاقت الألسن ، وتباغضت القلوب ، وتقطعت الأرحام ، فعند ذلك لعنهم الله ، فأصمهم ، وأعمى أبصارهم » .

تا أسد بن موسى ، قال : حدثنى محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن يحيى ، قال : نا أسد بن موسى ، قال : حدثنى عدى بن الفضل ، عن محمد بن عجلان، عن عبدالرحمن ، عن ابن عمر ، أن رسول الله عليه ، قال:

« إن من بعدكم أياماً الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر خمسين منكم ».

قيل: يا رسول الله ، منهم ؟ قال: « بل منكم » .

[١٨٩] حدثني محمد بن وضاح، قال: نا محمد بن سعيد، قال:

<sup>(</sup>۱۸۸) إسناده ضعيف جدًا.

فيه عدى بن الفضل، وهو متروك الحديث.

<sup>(</sup>۱۸۹) إسناده ضعيف.

فيه أسلم البصرى ، وهو مجهول ، تفرد بالرواية عنه ابن عيبنة ، ولم يترجمه إلا ابن حبان ، فذكره في « الثقات » (١٣٥/٨) ، وقال : « أسلم شيخ ، يروى عن أبى حرة ، وكهمس بن الحسن المراسيل ، روى عنه ابن عيبنة ».

نا أسد بن موسى ، قال : نا سفيان بن عيينة ، عن أسلم البصرى ، عن سعيد أخى الحسن يرفعه ، قلت لسفيان ، عن النبي عَيِّلِهُ ؟ قال : نعم، قال :

« إنكم اليوم على بينة من ربكم ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ، وتجاهدون في الله ، ولم تظهر فيكم السكرتان ، سكرة الجهل ، وسكرة حب العيش ، وستحولون عن ذلك ، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله ، وتظهر فيكم السكرتان، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر خمسين»

قيل: منهم ؟ قال:

« لا بل منكم » .

[ • • • • ] حدثنى محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن سعيد ، قال : نا أسد بن موسى ، قال : نا إسماعيل بن عياش ، عن سعيد بن غنيم الكلاعى ، عن أبى حسان صفوان بن عمير ، عن القاسم أبى عبدالرحمن، أن رسول الله عليه قال :

« سينقض الإسلام ، المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر أو خبط الشوك » .

<sup>(</sup>۱۹۰) إسناده ضعيف.

فيه سعيد بن غنيم الكلاعي ، وهو مجهول ، تفرد بالرواية عنه إسماعيل بن أبي عياش، وصفوان بن عمير لم أقف له على ترجمة ، والقاسم لم أعرفه ، والأغلب أن روايته عن النبي عليه مرسلة ، فسعيد بن غنيم يروى المرسلات ، والله أعلم.

[ **۱۹۱**] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : نا زهیر بن عباد ، عن عبدالله بن المبارك ، عن عتبة بن أبی حكیم ، عن عمرو بن جاریة [عن أبی أمية الشعبانی] (67)، عن أبی ثعلبة الخشنی ، عن النبی عَلِيلَةً قال :

« المتمسك بديني وسنتي في زمان المنكر كالقابض على الجمر، للعامل منهم يومئذ بسنتي أجر خمسين منكم ».

قلنا: يا رسول الله منهم ؟ قال:

« بل منكم » .

[۱۹۲] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : ثنا محمد بن سعید، قال : نا عیم بن حماد ، قال : نا عثمان بن کثیر ، عن محمد بن مهاجر ، قال : حدثنی أیوب بن جندب بن بشر ، عن حذیفة قال :

(67) سقطت من «المطبوعة».

(۱۹۱) إسناده منكر.

فقد تفرد به عتبة بن أبى حكيم ، وهو صدوق فى نفسه ، إلا أنه ضعيف من قبل حفظه وعمرو بن جارية ، وأبو أمية الشعباني مجهولا حال.

والحديث رواه أدو داود (٤٣٤١) ، والترمذي (٣٠٥٨) ، وابن ماجمة (٤١٤) من طريق : عتبة بن أبي حكيم به.

وقال الترمذي : « حسن غريب».

يشير بذلك إلى نكارته والله أعلم.

(۱۹۲) إسناده ضعيف.

لضعف نعیم بن حماد ، وعشمان بن کثیر ، هو عثمان بن سعیـد بن کثیر ، وهو ثقة ، وأیوب بن جندب بن بشر لم أقف له علی ترجمة ، ولکن ترجم ابن أبی حاتم فی=

لتنقضن عرا الإسلام عروة [عروة] (68)، حتى لا يقول عبد مه مه، ولا ولتركبن سنن الأمم قبلكم حذو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقهم، ولا يخطئكم ، حتى لو أنه كان فيمن كان قبلكم من الأمم : أمة يأكلون العذرة رطبة أو يابسة لأكلتموها ، وستفضلوهم بثلاث خصال لم تكن فيمن كان قبلكم من الأمم : نبش القبور، وسمنة النساء، تسمن الجارية حتى تموت شحماً ، وحتى يكتفى الرجال بالرجال دون النساء، والنساء بالنساء دون الرجال ، وأيم الله إنها لكائنة ولو قد كانت خسف بهم ، ورجموا كما فعل بقوم لوط ، والله ما هو بالرأى ولكنه الحق اليقين .

[ ۱۹۳] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن یحیی ، قال : نا أسد بن موسی ، قال : نا اللیث بن سعد ، قال : نا عبیدالله بن أبی جعفر، عن ابن خالد(69) ، قال :

أدركت الناس وهم يعملون ولا يقولون ، فهم اليوم يقولون ولا يعملون .

<sup>68</sup> سقطت من االمطبوعة».

<sup>(69)</sup> كذا في ﴿ المطبوعة ﴾.

<sup>= (</sup> الجرح والتعديل » (٢٤٤/١/١) : ( أيوب بن جندب » وذكر روايته عن الحسن ورواية سويد بن عبد العزيز عنه ، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً فإن كان هو ابن بشر فلا يستبعد أن يكون الإسناد مرسلاً ، والله أعلم.

<sup>(194)</sup> إسناد رجاله ثقات.

إلا محمد بن يحيى شيخ ابن وضاح ، فإني لم أعرفه .

[ ؟ ٩ ٤] نا محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن عائذ (٥٥) الدمشقى، قال : نا الهيثم ، عن حفص بن غيلان ، عن مكحول ، عن أنس بن مالك ، قال :

قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؟

قال : «إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل »

قيل: وما ذاك يا رسول الله ؟ قال:

«إذا ظهر الإدهان في خياركم ، والفاحشة في شراركم ، وتحول الملك في صغاركم ، والفقه في أرذالكم» .

(70) في «المطبوعة» : (عابد) .

(۱۹۴) إسناده حسن إن كان مكحول قد سمع أنس.

فقد أثبت سماعه من أنس أبو مسهر ، وقال البزار : روى عن أنس، وأدخل بينه وبين أنس موسى بن أنس ، ولم يقل : سمعت أنسًا.

وحفص بن غيلان ، والهيثم بن حميد فيهما كلام يسير لا ينزل بأحاديثهما عن درجة الحسن.

والحديث رواه الإمام أحمد (١٨٧/٣)، والطحاوى في « المشكل» (٤ / ٣١٤)، وأبو نعيم في « الحلية » (١٨٥/٥) من طريق: الهيثم بن حميد به.

قال أبو نعيم : ﴿ غريب من حديث مكحول ، لم نكتبه إلا من هذا الوجه».

وقال البوصيري في همصباح الزجاجة ، (٣٠٠/٢):

( إسناد صحيح ، رجاله ثقات).

[ ٩٩٠] نا محمد بن وضاح ، عن محمد بن عبدالله السهمى ، قال: نا الملطى ، قال: أخبره ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح ، قال :

مر بعلى بن أبى طالب رجل له سمت ، فقال : أمن أهل خراسان أنت ؟

قال: لا، قال: من أهل فارس أنت؟

قال: لا، قال: فمن أنت؟

قال: أنا من أهل الأرض.

قال: فإنى سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول:

« لا يزال الدين معتدلاً صالحاً مالم يسلم نبط العراق ، فإذا أسلمت نبط العراق ادغلوا في الدين، وقالوا فيه بغير علم ، فعند ذلك يهدم الإسلام وينثلم » .

[١٩٦] نا محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن سعيد ، نا أسد بن

#### (١٩٦) إسناده صحيح.

عون بن موسى له ترجمة في « الجرح والتعديل » (٣٨٦/١/٣) ، وفيها توثيق ابن معين له ، وقول أبي حاتم فيه : « لا بأس به ».

<sup>(</sup>١٩٥) إسناده موضوع .

فيه الملطلي ، وهو إسحاق بن نجيح ، قال الإمام أحمد : « هو من أكذب الناس» ، وقال ابن معين : « معروف بالكذب ووضع الحديث » ، وقال الفلاس : « كان يضع الحديث صراحًا».

موسى ، قال: نا عون بن موسى ، قال : سمعت هلال بن خباب (٢٦) قال : سألت سعيد بن جبير ، قلت : يا أبا عبدالله ، متى علم هلاك الناس ؟ قال: إذا هلك علماؤهم .

[**١٩٧**] قال : نا ضمرة (<sup>72)</sup> ، عن ابن شوذب(<sup>73)</sup> ، عن إياس بن معاوية ، قال :

ما بعد عهد قوم من نبيهم إلا كان أحسن لقولهم وأسوأ لفعلهم .

- أخبرني محمد بن وضاح ، قال : في هذه الأمة أشياء لم تكن في غيرها من الأمم ، منها : تسمين الحامشات ، ونبش القبور ، والسحق .
  - قال: ويقال: إن تسمين الصبية قبل البلوغ منه يكون النسل.

[۱۹۸] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن یحیی ، قال : نا أسد بن موسى، قال : نا حماد بن سلمة ، عن ثابت البنانی:

أن عائشة كانت تؤتى بالصبيان فتدعو لهم ، فأتيت بجارية مسمنة، فقالت :

<sup>(71)</sup> في المطبوعة » : (حبان).

<sup>(72)</sup> في ( المطبوعة) : (ضميرة).

<sup>(73)</sup> في ( المطبوعة) : ( أبي سودب).

<sup>(</sup>۱۹۷) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱۹۸) فيه محمد بن يحيى شيخ ابن وضاح ولم أعرفه.

لقد حشوتموها سويقاً ، فلم تدع لها .

[ ۱۹۹] حدثنی ابن وضاح ، قال : نا محمد بن یحیی ، قال : نا أسد، قال : نا إسماعيل بن عياش ، عن عمر بن خثعم ، عن عمار بن خالد، عن أبي ذر ، أنه كان يقول :

كان الممتلىء شحماً براق الثياب وهي المروؤة فيكم اليوم<sup>(74)</sup> .

[ • • ٢] قال : وثنا أسد ، قال : نا محمد بن خازم (<sup>75)</sup> ، عن الأعمش ، عن إبراهيم، قال عبدالله :

إنى لأمقت القارئ أن أراه سميناً نسياً للقرآن .

ا74 كذا متنه في « المطبوعة».

(75) في( المطبوعة) : (حازم).

(١٩٩) إسناده ضعيف جدًا.

فيه عمر بن ختم ، ويقال ابن أبى خشعم ، وهو عمر بن عبد الله بن أبى خشعم ، قال البخاري : « ضعيف الحديث ذاهب » ، وضعفه جدًا ، وقال أبو زرعة : « واهى الحديث» ، وقال ابن عدى : « منكر الحديث».

وعمار بن خالد هذا لم أعرفه ، ولم أقف على من ترجمه.

(۲۰۰) إسناده منقطع.

فإن رواية إبراهيم النخعي ، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - مرسلة.

[ ۱ • ۲] نا أسد ، قال : نا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أبى ثامر (<sup>76</sup>) :

أنه رأى فيما يرى النائم - وكان عابداً - أنه قيل: ويل للمتسمنات من فترة تكون في الطعام يوم القيامة.

[ ٢ • ٢] نا أسد ، قال : نا مبارك بن فضالة ، عن الحسن ،قال :

أتى رجل عمر وهو شيخ قد ركبه اللحم، وهو يقول: آه آه، فقال: ما هذا ؟ فقال: بركة الله يا أمير المؤمنين، فقال: كذبت، بل هو عذاب الله.

[۳۰۳] نا أسد ، قال ، نا أبو بكر الزاهدى ، عن شعبة ، عن أبى إسرائيل ، عن جعدة بن هبيرة ، قال :

(76) كذا في « المطبوعة» : ولم أتبينه.

(۲۰۲) إسناده ضعيف.

لضعف المبارك بن فضالة وتدليسه من جهة ، ولانقطاعه من جهة أخرى ، فالحسن البصرى لم يدرك عمر بن الخطاب -رضى الله عنه-.

(۲۰۳) إسناده ضعيف.

فيه أبو إسرائيل الجشمي ، تفرد شعبة بالرواية عنه ، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وشيخ أسد لم أعرفه.

والحديث رواه الإمام أحمد (٤٧١/٣-٤٣٩)، والطبراني في «الكبير» (٣٣٩/٤-١٢٢)، والحاكم في «الكبير» (٣١٩/٢) من طرق عن شعبة به.

وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي.

وهما متعقبان بما سبق ذكره ، والله أعلم إلا أن الذهبي يذهب إلي أن شيوخ شعبة الذين لم يعدلهم معتبر ولم يرد فيهم جرح جياد .

رأى النبي عَلِيُّكُ رجلا سميناً فأهوى النبي إلى بطنه فقال:

« لو كان هذا في غير هذا المكان خير لك ».

[ \* • ٢] قال : نا بعض أصحابنا ، قال : حدثنى أبو بكر بن (<sup>77</sup>) أبى مريم ، عن الأزهر بن عبدالله ، قال : قال رسول الله – وقد رأى رجلا سميناً ، فأهوى النبى إلى بطنه – فقال :

« لو كان هذا في غير هذا لكان خيراً لك » .

و • ٢ ] قال: نا بعض أصحابنا ، قال: حدثنى أبو بكر بن أبى مريم، عن الأزهر بن عبدالله ، قال: قال رسول الله عَلِيَّة :

(**77** في المطبوعة» : (عن).

(۲۰٤) إسناده ضعيف.

فأزهر بن عبد الله من الطبقة الصغرى من التابعين ، وروايته عن النبي على معضلة على الأغلب ، وأبو بكر بن أبى مريم ضعيف الحديث ، وكذلك فالسند معلول بجهالة راويه عن أبي بكر.

(۲۰۵) إسناده ضعيف.

علته كعلة سابقه,

« إذا رأيت عشرين رجلا فلم تتوهم الخير في رجل منهم فقد فسد الأمر».

[۲۰۲] حدثنى إبراهيم بن محمد ، قال : نا حرملة بن يحيى ، قال : نا عبدالله بن وهب ، قال : نا جرير بن حازم ، عن سليمان الأعمش (<sup>78)</sup> ، عن زيد بن وهب ، عن ابن مسعود ، قال :

كان عمر بن الخطاب حائطاً حصيناً على الإسلام ، يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه ، فانثلم الحائط والناس خرجوا منه ولا يدخلون فيه .

\* \* \*

(78) في ( المطبوعة ؛ ( سلمان الأعسر).

(۲۰۲) إسناده صحيح.

## باب فيما يدال الناس بعضمم من بعض والبقاع

[۲۰۷] نا محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن سعید ، قال : نا نعیم بن حماد، قال : نا ابن عیینة ، عن مجالد ، عن عامر (<sup>79</sup>) ، قال : سمعت محمد بن الأشعث، يقول :

ما من شيء إلا يدال ، حتى أن النوك لتكون له دولة على الكَيْس .

[ ۲ • ۲] نا محمد بن وضاح، قال: نا محمد بن سعید ، قال: نا نعیم ، قال: نا أبو سلمة ، عن مجالد ، عن عامر ، عن محمد بن الأشعث قال:

إن لكل شيء دولة ، حتى إن للحمق على الحلم دولة .

[ ؟ • ؟] نا ابن وضاح ، قال : نا محمد بن سعید ، قال : نا نعیم ، قال: نا محمد بن عبدالله ، عن عبدالسلام بن سلمة ، عن أبى حنبل(\*) ، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، قال :

(79) في( المطبوعة): ( عن مجاهد بن عامر).

(\*) كذا في « المطبوعة»، ولم أتبينه.

علته كعلة سابقه.

(۲۰۹) إسناده ضعيف.

لضعف نعيم بن حماد.

<sup>(</sup>۲۰۷) إسناده ضعيف.

لضعف نعيم بن حماد ومجالد بن سعيد.

<sup>(</sup>۲۰۸) إسناده ضعيف.

لكل شيء دولة تصيبه ، فللأشراف على الصعاليك دولة ، ثم للصعاليك وسفلة الناس في آخر الزمان ، حتى يدال لهم من أشراف الناس ، فإذا كان ذلك فرويدك الدجال ، ثم الساعة ، والساعة أدهى وأمر .

[ ١ ٢ ] نا محمد بن وضاح ، قال نا محمد بن أبي مريم ، قال :

كان يقال: إن البقاع ليدال بعضها من بعض ، حتى إن المسجد ليتخذ كنيفاً ، وإن الكنيف ليتخذ مسجداً .

[۱۱۲] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : نا موسی بن معاویة ، عن ابن مهدی، قال : نا سفیان ، عن أبی حصین ، سمعت إبراهیم و خیشمة يتذاكران ، فقالا :

إن للأشرار بقاءً بعد الأخيار .

فقال أحدهما للآخر : نخشى أن نكون منهم .

[۲۱۲] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن سعید ، قال : نا نعیم بن حماد ، قال : نا محمد بن حمید ، عن عمر بن قیس ، سمع عبدالله بن عمر ، یقول :

<sup>(</sup>۲۱۰) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲۱۱) إسناده صحيح.

وأبو حصين هو عثمان بن عاصم.

<sup>(</sup>۲۱۲) إسناده ضعيف.

لضعف نعيم بن حماد.

إن من أشراط الساعة أن توضع الأخيار وترفع الأشرار ، ويسود كل قوم منافقوهم .

[۲۱۳] نا محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن سعید ، قال : نا نعیم بن حماد ، قال : نا الحکم بن نافع ، عن سعید بن سنان ، عن أبی الزاهریة (80) ، عن کثیر بن مرة ، قال :

من أشراط الساعة أن يملك من ليس أهلا أن يملك ، ويرفع الوضيع ، ويوضع الرفيع .

[۲۱۶] نا محمد بن وضاح ، قال : قرأ علينا أبو البشر ونحن نسمع، قال : نا ضمام ، عن أبي شريح وغيره :

أن الساعة لا تقوم حتى يسود كل قبيلة منافقوها .

[ ٢ ١٥] نا محمد بن وضاح ، قال : نا ابن أبي مريم ، قال : نا نعيم ،

ا80ا في: المطبوعة؛ : ( أبي الزاهر).

(۲۱۳) إسناده واه جدًا.

نعيم بن حماد ضعيف الحديث ، وسعيد بن سنان هو الحنفى ، متروك الحديث ، وقال الحافظ ابن حجر: « رماه الدارقطني وغيره بالوضع».

(۲۱٤) إسناده حسن.

فإن في ضمام كلام يسير لا ينزل بحديثه عن درجة الحسن.

وأبو بشر هو زيد بن بشر الحضرمي ، ثقة.

(۲۱۵) إسناده ضعيف جداً.

نعيم سبق الكلام عليه ، وعبد الحالق بن زيد هو ابن واقد ، وهو ضعيف جداً ، قال البخارى : د منكر الحديث ، وقال النسائي : د ليس بثقة ».

عن عبدالخالق بن زید ، عن أبیه ، عن سلیم (اه) بن عامر الخبائری ،عن أبی أمامة ، قال :

إذا رأيت الواعظ يعظ ولا يتعظ ، والموعوظ تزول عنه الموعظة ، فعند ذلك عليكم أنفسكم ، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم .

[۲۱۲] حدثنی ابن وضاح ، قال : نا ابن أبی مریم ، قال : نا نعیم، عن ابن وهب ، عن عبدالرحمن بن شریح ، عن یزید بن عبدالله القیسی (82)، عن یحیی عن أبی كثیر ، قال : قال عمر بن الخطاب :

إذا اختلف الناس في أهوائهم ، وعجب كل ذي رأى برأيه ، أيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم .

[۲۱۷] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : نا موسی بن معاویة ، قال : نا عبدالرحمن بن مهدی البصری ، قال : نا عبدالله بن المبارك ، عن عتبة بن

<sup>(8</sup>i) في « المطبوعة» : (سليمان).

<sup>(82)</sup> كذا في « المطبوعة » ، ولعله يزيد بن عبـد الله البيسـرى القرشي ، والذي يروى عن ابن جريج، وانظر ترجمته في « اللسان » (٣٥٥/٦).

<sup>(</sup>۲۱٦) إسناده ضعيف.

نعيم ضعيف ، ورواية يحيى بن أبي كثير عن عمر مرسلة.

<sup>(</sup>۲۱۷) إسناده منكر.

وقد سبق تخريجه والكلام عليه برقم (١٩١).

أبى حكيم ، عن عمرو بن جارية (83) ، عن أبى أمية الشعبانى(84) ، قال :

أتيت أبا ثعلبة الخشنى ، فقلت : يا أبا ثعلبة ، كيف تصنع في هذه الآية ؟

قال: أية آية.

قلت: قـول الله تعـالى ﴿ لا يـضـركم من ضل إذا اهتـديتم ﴾ [المائدة: ٥٠٠]

قال : أما والله لقد سألت عنها خبيراً ، سألت عنها رسول الله عَلِيَّةً ، فقال :

« بل ائتمروا بالمعروف ، وتناهوا عن المنكر ، حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً ، وهوى متبعاً ، ودنيا مؤثرة ، وإعجاب كل ذى رأى برأيه ، فعليك بنفسك ،ودع أمر العوام ، فإن من ورائكم أيام ، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر ، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله».

قال :زادنی غیره : قیل : یا رسول الله ، أجر خمسین منهم ؟ قال : « أجر خمسین منكم ».

[۲۱۸] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : نا موسی بن معاویة ، عن (۱۵۸ فی د المطبوع) : (جابر).

<sup>(84)</sup> في ( المطبوع) : ( الشيباني) .

<sup>(</sup>۲۱۸) إسناده ضعيف.

فيه المنذر بن هوذه ، وهو مجهول ، لم يرو عنه إلا الصلت بن بهرام ، وذكره ابن أبى حاتم في الجرح والتعديل ، (٢٤٢/١/٤) ، ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلاً. وباقي رجال السند ثقات.

ابن مهدى ، قال : نا سفيان ، عن الصلت بن بهرام ، عن المنذر بن هوذه (85) عن خرشة بن الحر ، عن حذيفة قال :

كيف أنتم إذا انفرجتم عن دينكم انفراج المرأة عن قبلها ، لا تمنع من يأتيها ؟ فقال : جل قبح العاجز ، قال : بل قبحت أنت .

[ ٢ ٩ ٩] نا محمد بن وضاح ، قال : حدثنى محمد بن سعيد ، قال : نا نعيم بن حماد ، قال : نا ابن وهب ، عن الحارث بن نبهان ، عن محمد ابن سعيد، عن عبادة بن نسى ، عن الأسود بن ثعلبة ، عن معاذ بن جبل ، قال رسول الله علية:

« إذا ظهرت فيكم السكرتان: سكرة الجهل، وسكرة حب العيش، وجاهدوا في غير سبيل الله فالقائمون يومئذ بكتاب الله سراً وعلانية كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار».

٢٠٢] حدثني محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن سعيد، قال :

ا85ا في ﴿ المطبوعة﴾ : ﴿ هُودةً﴾.

لضعف نعيم بن حماد.

<sup>(</sup>۲۱۹) إسناده واه.

الأسود بن ثعلبة مجهول ، قال ابن المدينى : « لا يعرف » والحارث بن نبهان متروك الحديث ، قال ابن معين : « ليس بشىء » ، وقال أبو حاتم : «متروك الحديث ، ضعيف الحديث ، منكر الحديث ، مو قال البخارى : «منكر الحديث ، لا يبالى ما حدّث » ، وضعفه جداً ، ونعيم بن حماد ضعيف.

<sup>(</sup>۲۲۰) إسناده ضعيف.

نا نعيم ، قال : نا أبو معاوية ، وأبو أمامة (86) ويحيى بن اليمان ، عن الأعمش، عن إبراهيم ،عن أبيه ، عن على ، قال :

ينقض الدين حتى لا يقول أحد لا إله إلا الله-قال بعضهم: حتى لا يقال الله- ثم يضرب الدين بذنبه ثم يبعث الله قوماً قزعاً كقزع الخريف، إنى لأعرف اسم أميرهم ومناخ ركابهم.

[۲۲۱] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن عمرو ، قال : نا مصعب ، عن سفیان الثوری ، عن عطاء بن السائب ، قال : أخبرنی عبدالرحمن الحضرمی، قال : أخبرنی من سمع رسول الله عَلَيْكُ يقول :

« يكون في آخر أمتى قوم يعطون من الأجر مثل ما (87) ينكرون المنكر ويخشون الفتن» .

[۲۲۲] نا محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن سعید ،عن أسد، قال : نا محمد بن سعید ،عن أسد، قال : نا محمد بن خازم (88) ، عن الأعهم ، عن زید بن وهب ، عن حذیفة، قال : حدثنا رسول الله علیه عن رفع الأمانة ، قال :

ا86) كذا في المطبوعة» ، والصواب فيما أرى : (أبو أسامة) ، وهو حماد بن أسامة..

<sup>(87)</sup> زيادةيلزمها السياق.

ا88 في المطبوعة : (حازم).

<sup>(</sup>۲۲۱) إسناده مرسل.

<sup>(</sup>۲۲۲) حدیث صحیح .

رواه الإمام أحمد (٣٨٣/٥) ، والبخاري (٢٢٦٤) ، ومسلم (٢٦/١) ، والترمذي (٢١٧٩) ، والترمذي (٢١٧٩) ، وابن ماجة (٢٠٥٣) من طريق : الأعمش به .

« حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين ، وحتى يقال للرجل : ما أجلده، وما أظرفه ، وما في قلبه حبة من خردل من إيمان » .

[۲۲۳] نا محمد بن وضاح ، قال : نا أبو بكر بن أبى شيبة ، قال : نا شبابة ، عن ليث بن سعد ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن أبى الخير ، عن عقبة بن عامر ، أن رسول الله عَلَيْكُ قال :

« إنى والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدى ، ولكنى أخاف عليكم أن تنافسوا فيها » .

[٢٢٤] ثنا محمد بن وضاح ، قال : نا موسى بن معاوية ، قال : نا

(۲۲۳) حدیث صحیح .

رواه أحمد (۱۵۶۶) ، والبخارى (۱۱۷۶) ، ومسلم (۱۷۹۵) ، وأبو داود (۳۲۲۳ و ۳۲۲۳) – مختصرًا – ، والنسائى (٦١/٣) من طريق: يزيد بن أبي حبيب .

(۲۲٤) إسناده مرسل ، والحديث صحيح .

والأثر مرسلاً أخرجه مالك في « الموطأ » (٩٠٦/٢) عن يحيى بن سعيد ، أنه قال : سمعت سعيد بن المسيب به .

قلت : وفي هذا الإسناد علة خفية ، فيحيى بن سعيد لم يسمعه من ابن المسيب ، وإنما يرويه عنه بواسطة .

قال ابن عبد البر في « التمهيد» (١٤٥/٢٣) - بتصرف - :

« قال أبو الحسن على بن عمر : .. فيه علة ذكرها على بن المدينى ، فقال : حدثنا معن ابن عيسى ، حدثنا مالك ،عن يحيى بن سعيد ، قال : سمعت سعيد بن المسيب ، قال : الا أخبر كم بخير من كثير من الصلاة .. وذكر الحديث .

عبدالرحمن بن مهدى ، عن حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد ابن المسيب ، قال : قال رسول الله عليه:

« ألا أدلكم على ما هو خير من كثير من الصلاة والصدقة : إصلاح ذات البين ، وإياكم والبغضة ، فإنها هي الحالقة » .

=قال على: فقلت لمعن: إن هذا الحديث لم يسمعه يحيى بن سعيد ، من سعيد بن المسيب ، بينهما رجل ، فلا تقل فيه: سمعت سعيد بن المسيب ، واجعله عن سعيد بن المسيب فكان لا يقول فيه إلا عن سعيد بن المسيب .

قال على : وقد حدثناه عبد الوهاب ، ويزيد بن هارون ، وغيرهما عن يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي حكيم ، عن سعيد بن المسيب .. مرفوعًا » .

قلت : فالوهم فيه من مالك ، لأن يحيى قد تابع معن بن عيسى ، فزالت العهدة عن معن ، والله أعلم .

ولكن له شاهد من حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - مرفوعًا:

« ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة » ، قالوا : بلي ، قال :

« صلاح ذات البين ، فإن فساد ذات البين هي الحالقة ».

رواه أحسمه (٢٥/٦)، والبخسارى فى « الأدب المفسرد » (٣٩١)، وأبو داود (٩٩١)، والترمذى (٢٥٠٩)، وابن حبان ( موارد : ١٩٨٢) من طريق : الأعمش، عن عمرو بن مرة ، عن سالم بن أبى الجعد ، عن أم الدرداء ، عن أبى الدرداء به .

#### وسنده صحيح :

وقد نقل الزيلعي في و نصب الراية ، (٤/٥٥/٥) عن البزار تصحيحه لهذا الحديث .

[۲۲۵] حدثنی محمد بن وضاح ، عن موسی ، عن ابن مهدی ، عن حرب بن شداد ، عن یحیی بن أبی کثیر ، قال : حدثنی یعیش بن الولید ، عن مولی لآل الزبیر ، حدّثه أن الزبیر بن العوام ،حدّثه أن رسول الله علیه قال :

### (۲۲۵) إسناده ضعيف.

لجهالة راويه عن الزبير بن بن العوام ، وكذلك ففي روايته اضطراب .

فقـد رواه الإمام أحمد (١٦٤/١) عن يزيد بن هارون عـن هشام وشيبـان ، عن يحيى ابن أبى كثير ، عن الزبير بن العوام به .

ورواه ابن عبد البر في « التمهيد » (١٢٠/٦) من طريق ابن أبي شيبة ، عن يزيد بالإسناد السابق إلا أنه ذكر مولى آل الزبير .

وراه الإمام أحمد (۱٬۷/۱) ، والترمذي (۲۰۱) من طريق : حرب بن شداد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن يعيش بن الوليد ، عن مولى الزبير ، عن الزبير به .

ورواه ابن عبد البر (١٢١/٦) من طريق: ابن وضاح، قال: حدثنا موسي بن معاوية ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، عن حرب بن شداد ، عن يحيى ، قال: حدثنى يعيش بن الوليد ، عن مولى الزبير مرفوعًا به مرسلاً.

ورواه عبد الرزاق في « المصنف» (٣٨٥/١) : أخبرنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن يعيش بن الوليد ، رفعه إلى النبي عليه .

« دب إليكم داء الأمم قبلكم : الحسد والبغضاء ، والبغضاء هي الحالقة ، لا أقول : تحلق الشعر ، ولكن : تحلق الدين والذي نفس محمد بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، ألا أنبئكم بما يثبت ذلك ؟ أفشوا السلام بينكم » .

[۲۲۲] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن یحیی ، قال : نا ابن وهب ، قال : أخبرنی أبو هانیء الخولانی ، عن أبی سعد (89) الغفاری قال : [سمعت أبا هريرة ، قال] (90) سمعت رسول الله عَيْقَةً يقول :

« سيصيب أمتى داء الأمم ».

قالوا : يا رسول الله وما داء الأمم ؟ قال :

« الأشر ، والبطر ، والتكاثر في الدنيا، والتباغض ، والتحاسد، حتى يكون البغي ، ثم يكون الهرج » .

(89 في ( المطبوعة ) : ( أبي سعيد ).

(90) سقطت من ( المطبوعة) ، واستدركناها من مصادر التخريج.

رواه الحاكم (١٦٨/٤) من طريق: محمد بن عبد الله ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنى أبو هانىء حميد بن هانىء الخولانى ، حدثني أبو سعد الغفارى ، أنه قال: سمعت أبا هريرة مرفوعًا به ، وصححه ووافقه الذهبى.

وعزاه الهيثمي في ( المجمع ) (٣٠٨/٧) إلى الطبراني في ( الأوسط)، وقال : ( فيه أبو سعد الغفاري لم يرو عنه غير حميد بن هانيء ، وبقية رجاله وثقوا ).

قلت : وهو كما قبال : فالغفارى هذا مجهول ، وقد تصحفت هذه الكنية في بعض المصادر إلى : ( أبو سعيد ).

<sup>(</sup>۲۲٦) إسناده ضعيف.

[۲۲۷] نا محمد بن وضاح ، قال : نا أبو بكر بن أبى شيبة ، قال : نا محمد بن عبدالله الأسدى ، عن سعد بن أوس (۱۹) ، عن بلال العبسى ، عن ميمونة زوج النبى عليه ، قالت : قال لنا رسول الله عليه ذات يوم :

« كيف أنتم إذا مرج الدين ، وظهرت الرغبة واختلف الاخوان ، وخرق البيت العتيق؟ ».

[۲۲۸] نا محمد بن وضاح ، عن محمد بن سعید ، عن نعیم ، قال: نا المعتمر بن سلیمان ، عن لیث بن أبی سلیم ، عن عمرو بن شعیب ، عن أبیه قال : قال عبدالله بن عمرو بن العاص :

يوشك أن تظهر شياطين يجالسونكم في مجالسكم ، ويفقهونكم في دينكم ، ويحدثوكم ، وإنهم لشياطين .

[۲۲۹] نا محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن سعید ، قال : نا نعیم بن حماد، قال : نا ابن المبارك ، ووكیع ، عن سفیان ، عن لیث ، عن طاووس، قال :

(19) في ( المطبوعة ) : ( سعيد بن أبي أوس).

(۲۲۷) إسناد رجاله محتج بهم.

فسعد بن أوس وبلال وهو ابن يحيى العبسى صدوقان ، ومحمد بن عبد الله الأسدى هو أبو أحمد الزبيري .

ولكن لا أعرف لبلال سماع من أم المؤمنين ميمونة - رضي الله عنها-. والحديث رواه الإمام أحمد (٣٣٣/٦) عن أبي أحمد الزبيري به.

(۲۲۸) إسناده ضعيف.

لضعف نعيم بن حماد وليث بن أبي سليم.

(۲۲۹) إسناده ضعيف.

علته علة سابقه.

تعلم العلم لنفسك فإن الناس قد ذهبت منهم الأمانة .

[ ۲۳۰] حدثنی محمد بن وضاح ، عن موسی ، عن معاویة ، عن ابن مهدی ، قال : حدثنی سفیان ، عن الأعمش ، عن خیثمة ، قال : قال عبدالله بن مسعود :

إنها ستكون أمور مشتبهة فعليكم بالتؤدة ، فإن يكن الرجل تابعاً بالخير خير من أن يكون رأساً في الشر .

[۲۳۱] حدثنی ابن وضاح ، عن موسی بن مهدی ، عن سفیان بن عیبنة ، عن مجالد (<sup>92)</sup> ، عن الشعبی ، عن مسروق، قال : قال عبدالله :

لا يأتى عليكم عام إلا والذى بعده شر منه ، ولا أعنى عامًا أخصب من عام ، ولا أمطر من عام ، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم .

(92 في المطبوعة» : ( مجلد).

فيه مجالد وهو ابن سعيد ، ضعيف الحديث.

وقد تقدمت رواية هذا الأثر برقم(٨١).

<sup>(</sup>۲۳۰) إسناد رجاله ثقات.

إلا أن خيثمة وهو ابن عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود - رضي الله عنه-.

قال عبد الله في « العلل ومعرفة الرجال» (٣٢) : « سمعت أبى يقول : خيثمة لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئًا، روى عن الأسود ، عن عبد الله».

<sup>(</sup>۲۳۱) إسناده ضعيف.

[٣٣٢] نا محمد بن وضاح ، قال : نا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : نا وكيع ، عن هشام بن عمروة ، عن أبيه ، عن عبدالله بن عمرو، قال : قال رسول الله عليه :

« لا يقبض العلم انتزاعاً من الناس ، ولكن يقبض العلم بقبض العلم العلم العلم العلم العلم ، في العلم العلم العلم العلم العلماء ، فإذا لم يبق عالم الخراء الناس رؤوساً جهالا ، فسئلوا ، فأفتوا العلم ، فضلوا وأضلوا » .

انفع القرشى، عن عبدالله بن المبارك ، قال : اعلم أخى أن الموت اليوم كرامة نافع القرشى، عن عبدالله بن المبارك ، قال : اعلم أخى أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقى الله على السنة ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، فإلى الله نشكو وحشتنا، وذهاب الإخوان، وقلة الأعوان ، وظهور البدع ، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء أهل السنة ، وظهور البدع ، وقد أصبحنا في زمان شديد ، وهرج عظيم ، إن رسول الله عليه تخوف علينا ما قد أضلنا ، وما قد أصبحنا فيه فحذرنا ، وتقدم إلينا فيه بقول أبى هريرة ، قال رسول الله عليه:

« أتتكم فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمناً ، ويمسى كافراً ، ويمسى مؤمناً ويصبح كافراً يبيع فيها أقوام دينهم بعرض من الدنيا ».

<sup>(</sup>۲۳۲) حدیث صحیح .

رواه الإمام أحمد (۲۰۲۲، ۱۹۰)، والحميدى (٥٨١)، والبخارى (٣٠/١)، والمسلم (٢٠٥٤)، والترمذي (٢٠٥٢)، والنسائي في « الكبرى» (تحفة: ٣٠/١٦)، وابن ماجة (٥٢) من طرق: عن هشام بن عروة به.

<sup>(</sup>٢٣٣) سبق الكلام على هذا السند.

[۲۳٤] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : نا زهیر بن عباد، قال : قال ابن مسعود :

يأتى على الناس زمان تكون السنة في بدعة ، والبدعة سنة ، والمعروف منكراً ، والمنكر معروفاً ، وذلك إذا اتبعوا واقتدوا بالملوك والسلاطين في دنياهم .

[ ٣٣٥] حدثنى محمد بن وضاح، قال: نا محمد بن سعيد، قال: نا نعيم بن حماد، قال: نا بقية بن الوليد، قال: نا أبو محمد بن حاجب، عن زياد أو ابن زياد قال: سمعت كعب الأحبار، يقول: قال رسول الله عليه:

«يأتى في آخر الزمان أصحاب الألواح يزينون الحديث بالكذب تفصيل الذهب بالجوهر ».

[۲۳۲] حدثني محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن سعيد قال :

(۲۳٤) إسناده معضل .

زهير بن عباد هو الرؤاسي ، ابن عم وكيع بن الجراح ، كوفي ثقة سنة (٢٣٨هـ) ، فبينه وبين ابن مسعود مفاوز.

(۲۳۵) إسناده ضعيف.

نعيم بن حماد ضعيف ، وبقية مدلس ، ويروي عن مجاهيل وهلكي ويذكرهم بكناهم لكي لا يعرفوا ، وشيخه وشيخ شيخه لم أعرفهما.

(۲۳٦) إسناده ضعيف.

لجهالة راويه عن عمار ، وفي الإستاد من لم أعرفه .

نا أسد بن موسى ، قال : نا زيد ، عن الأحوص ، عن زكريا بن يحيى، عمن ذكره ، عن عمار بن ياسر قال :

يأتي على الناس زمان خير دينهم دين الأعراب.

قال: ومم ذاك ؟ قال:

تحدث أهواء وبدع يحضون عنها .

[۲۳۷] قال نا محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن عبدالله بن نمير،قال لى يحيى بن عيسى ، عن الأعمش ، قال : قال لى شقيق أبو وائل ، نا سليمان:

ما شبهت قراء زمانك إلا بغنم رعت حمضاً ، فمن رآها ظن أنها سمان ، فإذا ذبحها لم يجد فيها شاة سمينة .

[۲۳۸] أخبرنى أبو أيوب ، عن سلحنون ، عن ابن وهب ، عن عبدالرحمن بن يزيد ، عن عتبة بن عبدالله ، قال : قال عبدالله بن مسعود :

ما أشبه علماء زمانكم إلا كرجل رعى غنمه الحمض ، حتى إذا أريحت بطونها ، وانتفخت أحقاؤها اعتام أفضلها في نفسه ، فإذا هي لا تبقى ، وما بقى من الدنيا إلا كالشيء شرب صفوه وبقى كدره .

<sup>(</sup>۲۳۷) إسناده ضعيف.

فيه يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن التميمى ، وهو ضعيف من قبل حفظه ، قال الإمام أحمد : « ما أقرب حديثه» ، وقال ابن معين : « ليس بشيء » ، وقال النسائى : « ليس بالقوى» .

<sup>(</sup>۲۳۸) إسناده مرسل.

فعتبة بن عبد الله لا يعرف له سماع من ابن مسعود - رضى الله عنه-

[۲۳۹] نا محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن عمرو ، قال : نا مصعب ، عن سفیان بن سعید الثوری، أنه قبل لسفیان : إن ابن بنته یقول : سیأتی علی الناس زمان یجلس فی مساجدهم شیاطین یعلمونهم أمر دینهم، قال سفیان :

قد بلغنا عن عبدالله بن عمرو أنه قال: سيأتي على الناس زمان يجلس في مساجدهم شياطين ، كان سليمان بن داود قد أو ثقهم في البحر ، يخرجون يعلمون الناس أمر دينهم ، قال سفيان: بقيت أمور عظام .

● قال محمد بن وضاح: قال زهير بن عباد:

يعنى سفيان : يُعلِّمون الناس فيدخلون في خلال ذلك الأهواء المحدثة، في حلال ذلك الأهواء المحدثة، في حلِّون لهم الحرام ، ويشككونهم في الفضل ، والصبر ، والسنة ، ويبطلون فضل الزهد في الدنيا ، ويأمرونهم بالإقبال على طلب الدنيا ، وهي رأس كل خطيئة .

[ \* ٢٤] حدثني سليمان ، عن سحنون ، عن ابن وهب ، قال :

<sup>(</sup>٢٣٩) إسناده حسن إلى الثورى.

لحال مصعب بن المقدام.

<sup>( •</sup> ۲٤ ) إسناده لا بأس به .

فيه أبو عشمان الطنبذى مسلم بن يسار ، قال الدارقطنى : « يعتبر به » ، وذكره ابن حبان فى « الثقات» ، وقال الذهبى فى « الميزان » : « لا يبلغ حديثه درجة الصحة ، وهو فى نفسه صدوق».

والحديث رواه الإمام أحمد (٣٢١/٢) ، ومسلم في مقدمة «الصحيح» (١٢/١) ، والحاكم في المستدرك (١٣/١) من طريق : مسلم بن يسار به .

أخبرني سعيد بن أبي أيوب ، عن أبي هلال الخولاني ، عن مسلم بن يسار ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عليه قال :

« سيكون في آخر الزمان ناس من أمتى يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم ».

[ ۲ ۲ ۲] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : حدثنی عبدالله بن محمد ، قال : حدثنی محمد بن تمیم ، عن سفیان ، عن سفیان ابن سعید الثوری ، قال :

بلغنا أنه يأتي على الناس زمان تكثر علماؤهم فلا ينتفعون بعلمهم ولا ينفعهم الله بعلمهم ، فخيرهم من كان متمسكاً بالقرآن وقراءته .

[۲۶۲] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : حدثنی بعض إخوانی ، عن عبدالله بن عبدالوهاب ، قال : ثنی أحمد بن نصر ، قال : نا سليمان بن

<sup>=</sup> وصححه الحاكم على شرط الشيخين ، ولم يصب ، فمسلم بن يسار ليس على شرط أحدهما ، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲٤١) إسناد رجاله ثقات.

إلا محمد بن تميم هذا لم أعرفه .

<sup>(</sup>۲٤۲) إسناده واه جدًا.

فيه سليمان بن عيسى السجرى ، قال أبو حاتم : « روى أحاديث موضوعة ، وكان كذابًا » .

ومع أنه لم يذكر الثورى فيمن روى عنهم ، إلا أنه يروى عن نفس طبقة الشورى ، والله أعلم.

عيسى ، عن سفيان الثورى ، قال :

بلغنى والله أعلم أنه سيأتى على الناس زمان من طَلَبَ العلم فيه صار غريباً في زمانه .

[ ۲ ۲ ۲] حدثني سليمان ، عن سحنون ، عن ابن وهب ، عن خلاد ابن سليمان، قال : سمعت دراجاً أبا السمح يقول :

يأتى على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى تعقد شحماً ، ثم يسير عليها في الأمصار ، حتى تعود نقصاً ، يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها فلا يجد من يفتيه إلا بالظن .

● أخبرني محمد بن وضاح سنة إحدى و ثمانين ومائتين ، قال :

سمعت سحنوناً يقول ، منذ خمسين سنة ، في الحديث الذي جاء يسمن الرجل راحلته حتى تعقد شحماً ، قال سحنون :

إنى أظن أنَّا في ذلك الزمان ، فطلبت أهل السنة في ذلك فكانوا كالكوكب المضيء في ليلة مظلمة .

قال ابن وضاح: فإذا طلبت الشيء الخالص ليس تجده، وإذا كان مختلطاً فهو الكامل.

وسمعت محمد بن وضاح يقول غير مرة:

كتاب الله قد بُدِّل ، وسنة رسول الله عَلِيَّة قد غيِّرت ، دماء قد سفكت ، وكرائم قد سبيت ، وحدود قد عطِّلت ، وترأس أهل الباطل ، وتكلم في الدين من ليس من أهل الدين ، وخاف البرىء ، وأمِّنَ النطيف ، وحكم في أمر المسلمين ، وسُوِّد فيهم من هو مسخوط فيهم .

<sup>(</sup>٢٤٣) إسناده صحيح إلى دراج.

[ لا لا لا يولد بن أبي شيبة، عن الله عَلَيْكُ قال : نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال نا يزيد بن هارون ، عن حميد ، عن أنس أن رسول الله عَلَيْكُ قال :

« لا تقوم الساعة حتى لا يقال: الله الله في الأرض».

[ **٧٤٥**] نا محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن سعید قال : نا نعیم ابن حماد ، قال : نا عبدالقدوس ، عن عفیر بن معدان ، قال : نا قتادة ، عن الحسن ، عن (<sup>93</sup>) سمرة بن جندب ، قال :

لا تقوم الساعة حتى تروا أموراً عظاماً لم تكونوا ترونها ، ولا تحدثون بها أنفسكم .

(**93** في (المطبوعة) : (بن).

( \$ \$ 7) إسناده صحيح.

والحديث رواه الإمام أحمد (١٠٧/٣) ، والترمذي (٢٢٠٧) من طريق : ابن أبي عدى ، عن حميد ، عن أنس مرفوعًا به .

ثم رواه الترمذي من طريق خالد بن الحارث ، عن حميد ، بإسناده موقوفًا ، وقال : « وهذا أصح من الحديث الأول».

قلت: بل المرفوع أصح، فقد تابع ابن أبي عدى يزيد بن هارون كما في رواية المضنف، وكما في رواية الإمام أحمد في « المسند » (٢٠١/٣).

ورواه الإمام أحمد (٢٦٨/٣) ، ومسلم (١٣١/١) من طريق : عفان، حدثنا حماد ، أخبر نا ثابت ، عن أنس مرفوعًا به .

(٥٤٢) إسناده ضعيف.

فيه نعيم بن حماد ، وعفير بن معدان ، وهما ضعيفان.

• نا محمد بن وضاح ، قال :

أنا أقول لا تقوم الساعة حتى تعبد الأصنام في المحاريب .

لا تقوم الساعة حتى تنصب فيها الأوثان ، وتعبد .

يعنى في المحاريب ، حدثنيه ابن وضاح .

[٧٤٧] حدثنا محمد بن وضاح ، قال : جدثنا أبو مروان عبدالملك ابن حبيب البزاز المصيصى ، قال : نا إبراهيم بن محمد الفزارى (95) ، عن العلاء بن المسيب ، عن معاوية العبسى ، عن زاذان قال : قال على بن أبى طالب - رضى الله عنه:

لا تقوم الساعة حتى تكون هذه الأمة على بضع وسبعين ملة ، كلها في الهاوية وواحدة في الناجية .

<sup>(94)</sup> كذا في المطبوعة ، وليس ثمة صيغة تحديث.

ا95٪ في( المطبوعة) : ( القرادي).

<sup>(</sup>٢٤٦) إسناده معيضل.

بين عبد الملك وحذيفة.

<sup>(</sup>۲٤۷) إسناده ضعيف.

شيخ المصنف مستور .

[ ۲ ٤٨] نا محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن سعید ، قال : نا محمد بن سعید ، قال : نا أسد بن موسى ، عن إسماعیل بن عیاش ، عن عبدالرحمن بن زیاد بن أنعم، عن عبدالله بن یزید المعافری (96) ، عن عبدالله بن عمرو بن العاص ، عن النبی علیه ، قال :

« ليأتين على أمتى ما أتى على بنى إسرائيل مثل بمثل ، حذو النعل بالنعل ، حتى لو أن فيهم من أتى أمه علانية كان فى أمتى من يصنع ذلك، وإن بنى إسرائيل تفرقوا على ثنتين وسبعين ملة ، وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة ، كلها فى النار إلا ملة واحدة ».

قالوا: وأى ملة تنفلت من النار؟ قال:

« ما أنا عليه وأصحابي » .

ا96 في؛ المطبوعة؛ : (المغفرى).

<sup>(</sup>٢٤٨) منكر بهذا اللفظ.

رواه الترمذي (٢٦٤١) من طريق: الثورى ، عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي به . وقال: « هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه» .

قلت : يشير بذلك إلى نكارته ، وهو كما قال .

ووجه ذلك : أن الإفريقي قد تفرد به بهذا اللفظ ، والإفريقي ضعيف.

والحديث روى غير مفسر من وجوه صحيحة.

تعیم بن حماد ، قال : نا محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن سعید ، عن نعیم بن حماد ، قال : نا محمد بن عبدالرحمن ، عن أبیه ، عن ابن عمر ، عن النبی علیه قال :

« لا تقوم الساعة حتى تنصب الأوثان ، وأول من ينصبها أهل حضر من تهامة»

[ • • ٢] ثنا محمد بن وضاح ، قال : نا أبو بكر بن أبى شيبة ، قال : نا العلاء بن عصيم ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبى قلابة ، عن أبى أسماء ، عن ثوبان قال : قال رسول الله عَلَيْكَ:

« لن تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتى بالمشركين ، وحتى تعبد الأوثان ، وسيكون من أمتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبى وأنا خاتم الأنبياء » .

(٤٤٩) إسناده واه جدًا .

محمد بن الحارث هو ابن زياد الحارثي ، وهو وعبد الرحمن بن البيلماني ضعيفان.

وأما محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني فتالف ، قال ابن معين : «ليس بشيء » ، وقال البخارى وأبو حاتم والنسائي : « منكر الحديث » ، وقال ابن حبان - كما في ترجمة أبيه من « الثقات » (٩٢/٥) - : « يضع على أبيه العجائب ».

ونعيم بن حماد ضعيف.

(۲۵۰) حدیث صحیح.

رواه الترمذی (۲۲۱۹) ، وأبو نعيم في ( أخبار أصبهان) (۱٤٤/۱) من طريق : أيوب السختياني به .

وقال الترمذي : « صحيح».

[ ٢٥١] حدثنى يحيى بن مزين (<sup>97)</sup> ، قال حدثنى مطرف بن عبدالله المدنى ، قال : نا ابن أبى الزناد ، عن أبيه ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة ، قال رسول الله عَلَيْكَة:

« لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون ، قريباً من ثلاثين، كلهم يزعم أنه رسول الله » .

[۲۵۲] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : حدثنی یعقوب بن<sup>(98)</sup>

(97) في ( المطبوعة) : ( مريم).

(98 في ﴿ المطبوعة ﴾ : ( عن).

(٢٥١) إسناده ضعيف ، والحديث صحيح .

فيه شيخ المصنف ، ولم يكن له علم بالحديث ، ولم يذكره أحد بجرح أو تعديل. رواه الإمام أحمد (٢٣٦/٢-٢٣٧و ٥٣٠) ، ومسلم (٢٢٤٠/٤) من طريق : أبى الزناد به .

ورواه الإمام أحسمد (٣١٣/٢) ، والبخارى (٢٨٠/٢) ، ومسلم (٤/٠٤) ، و والترمذى (٢٢٤٠/٤) ، ومسلم (٤/٠٤٠) ، والترمذى (٢٢١٨) من طريق :عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبى هريرة به .

(۲۵۲) إسناده منكر.

بقية بن الوليد موصوف بالتسوية ، فيلزمه التصريح فيما يعلوه من طبقات السند بالسماع ، وشيخه حصين بن مالك الفزارى قال فيه الذهبي بعد أن أورد له هذا الخبر: « تفرد عنه بقية ، ليس بمعتمد ، والخبر منكر» .

وراويه عن حذيفة مجهول لم يسم ، ولا يعرف هل سمعه من حذيفة أم لا . والحديث عزاه الهيثمي في «المجمع» (١٦٩/٧) إلى الطبراني في «الأوسط».

كعب ، قال : نا بقية ، عن حصين (<sup>99</sup>) بن مالك الفزارى (<sup>100</sup>) ، قال : سمعت أبا محمد يحدِّث ، عن حذيفة، أن النبي عَيِّلُةً قال :

« اقرؤا القرآن بلحون العرب وأصواتها ، وإياكم ولحون أهل الفسق ، فإنه سيجيىء من بعدى قوم يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح ، لا يجاوز حناجرهم ، مفتونة قلوبهم ، وقلوب الذين يعجبهم شأنهم ».

[۳۵۳] نا محمد بن وضاح ، قال : نا موسى بن معاوية ، عن عبدالرحمن بن مهدى ، عن حماد بن زید ، عن عطاء بن السائب ، عن أبى عبدالرحمن السلمى قال :

إنا أخذنا القرآن عن قـوم ، فأخبرونا أنهم كانوا إذا تعلمـوا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الأخر حتى يعلموا ما فيهن من العلم.

قال:

فتعلمنا العلم والعمل جميعا ، وإنه سيرث هذا القرآن قوماً بعدنا يشربونه كشربهم الماء ، لا يجاوز تراقيهم .

<sup>(99</sup> في المطبوعة) : ( حصن).

<sup>(100)</sup> في ( المطبوعة ): (العوادي).

<sup>(</sup>۲۵۳) إسناده صحيح.

فسماع حماد بن زيد من عطاء بن السائب قديم قبل الاختلاط.

قال :

بل لا يجاوز هاهنا ووضع يده تحت حنكه .

وقال أنس بن مالك : سيقرأ القرآن رجال لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية .

[۲۰۲] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : نا موسی بن معاویة (۱۵۱) ، قال : نا عبدالرحمن بن مهدی ، عن عبدالواحد بن صفوان، قال : سمعت الحسن یقول :

يأتي على الناس زمان يتخذون القرآن مزامير .

[ ۲۵۵] نا محمد بن وضاح ، قال : نا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : نا عمرو (102) بن يحيى ، عن أبيه ، عن جده قال :

(101) في ( المطبوعة ): ( محمد بن موسى بن معاوية ).

(102 في (المطبوعة) : (عمر).

### (۲۵٤) إسناده ضعيف.

فيه عبد الواحد بن صفوان الأموى ، قال ابن معين : « ليس بشيء » ، وقال صرة : «صالح » ، وذكره ابن حبان في « الثقات» ، وروى عنه يحيى ابن سعيد القطان.

قلت : هو إلى الجرح أقرب منه إلى التعديل.

#### (۲۵۵) إسناده حسن.

لحال عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص.

فقد قال فيه ابن معين : « صالح » ، وقال مرة : « لا بأس به » ، وقال الدارقطني : «ثقة»، وأخرج البخاري له حديثًا في « الصحيح » ، وهو قليل الحديث .

كنا جلوساً على باب عبدالله بن مسعود ننتظره أن يخرج إلينا فخرج، فقال :

إن رسول الله عَيِّه حدثنا أن قومًا يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم عمرة ون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية .

[۲۰۲] نا محمد بن وضاح ، قال : نا يعقوب بن كعب الأنطاكى ، قال : نا محمد بن حمير (١٥٥) ، عن مسلمة (١٥٩) بن على ، عن عمر بن ذر ، عن أبى قلابة ، عن أبى مسلم الخولانى ، عن أبى عبيدة بن الجراح ، عن عمر بن الخطاب قال :

(103 في «المطبوعة» : (حبر).

(104) في «المطبوعة» : ( سلمة).

فإن فيه مسلمة بن على ، وهو متروك الحديث ، تالف الحال.

والخبر أخرجه ابن أبي عـاصم في « السنة» (٣٠٣/١٣١/١) : حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي به.

<sup>(</sup>٢٥٦) إسناده واه جدًا .

أخذ رسول الله عَلِي بلحيتي وأنا أعرف الحزن في وجهه ، فقال : « إنا لله وإنا إليه راجعون » .

قلت : أجل ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، فما ذاك يا رسول الله ؟ قال :

« أتانى جبريل فقال : إن أمتك مفتتنة بعد قليل من الدهر ، غير كثير ، قال قلت : كل سيكون ، قلت : كثير ، قال قلت : كل سيكون ، قلت : من أين يأتيهم ذلك ، وأنا تارك فيهم كتاب الله ؟ قال بكتاب الله يضلون —وزاد من قبل قراءهم ، وأمرائهم —» .

قال ابن وضاح : حذف جبير (105) قوله : (فتنة كفر أم فتنة ضلالة).

إن فتنة الكفر هي الردة ، يحل فيها السبى والأموال ، وفتنة الضلالة لا يحل فيها السبى ولا الأموال ، وهذا الذي نحن فيه فتنة ضلال ، لا يحل فيها السبى ولا الأموال .

### (۲۵۷) إسناده منكر.

فإن فيه مشرح بن هاعان ، وهو -وإن كان صدوقًا في نفسه - صاحب مناكير عن عقبة بن عامر ، وقد تفرد به عن عقبة ، والحديث محفوظ من غير هذا الوجه كما سوف يأتى في الأثر الذي يليه.

والحديث من طريق ابن لهيعة:

أخرجه الإمام أحمد (١/٤) و ١٥٥) ، والفريابي في « صفة النفاق» (٣٠٥ ٣٠) ، وابن عدى في « الكامل » (٢٦٦/٤) من طرق عن ابن لهيعة به .

وله طريق آخر عن مشرح:

ابن موسى ، قال : نا ابن له يعة ، قال : نا مشرح (١٥٥) بن هاعان، قال : سمعت عقبة بن عامر، يقول : سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول :

### « أكثر منافقي أمتى قراؤها» .

[۲۵۸] نا أسد ، قال : نا عبدالله بن المبارك ، عن عبدالله (107) بن شريح المعافرى قال : نا شرحبيل بن يزيد ، عن محمد بن هدية (108) ، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، قال رسول الله علية:

### « أكثر منافقي أمتى قراؤها » .

[ ٢ • ٩] نا أسد ، قال : نا أبو عبيدة عبدالمؤمن بن عبيدالله (١٥٥) ، عن الحسن ، قال :

# (106) في «المطبوعة» : (مسرح).

(107) كذا في (المطبوعة) ، والصواب: (عبد الرحمن).

ا108 في المطبوعة : ( هدبه).

ا109 في (المطبوعة) : (عبد الله).

=وهو ما أخرجه البخارى في « خلق أفعال العباد» (٦١٤) ، والفريابي (٣٣) من طريق : الوليد بن المغيرة ، عن مشرح به .

### (۲۵۸) إسناده حسن.

محمد بن هدية ، وثقه العجلى وابن حبان وصحح حديثه هذا العقيلى ، فقال في «الضعفاء» (٢٧٤/١) عقب رواية الحديث من طريق ابن عباس : « وقد روى هذا عن عبد الله بن عمرو ، عن النبى علم إسناد صالح » ، والعقيلى لا يطلق هذا الوصف (صالح) ، إلا على الثابت الصحيح فحديثة لا ينزل عن درجة الحسن والله أعلم.

فإذا علمت ذلك فلا يعول على قول الذهبي فيه في « الميزان» : « لا يعرف».

والحديث رواه ابن المبارك في « الزهد» (٥١) ، والإمام أحمد (١٧٥/٢) ، والبخارى في « التاريخ الكبير» (٢١٧/١/١) ، وفي « خلق أفعال العباد» (٦١٣) ، والفريابي (٣٤ و ٣٥) من طريق : عبد الرحمن بن شريح به .

### (۲۵۹) إسناده صحيح.

ألا إن من شرار الناس أقواماً قرؤا هذا القرآن لا يعملون بسنته .

[ • ٢ ٦] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : نا ابن یحیی ، قال : نا أسد ابن موسی، قال : نا بكر بن خنیس (١١٥) ، عن يزيد الشامي ، عن ثور :

أن النبي عَلِيُّكُ حرج عليهم ذات يوم وهو متغير اللون ، ثم قال :

« إن فى جهنم لوادياً ، وإن جهنم لتتعوذ بالله من شر ذلك الوادى فى كل يوم سبع مرات ، وإن فى ذلك الوادى لجباً ، إن جهنم وذلك الوادى ليتعوذان بالله من ذلك الجب ، وإن فى ذلك الجب لحية ، وإن جهنم والوادى ، وذلك الجب ليتعوذون بالله من شر تلك الحية سبع مرات ، أعدها الله للأشقياء من حملة القرآن الذين يعصون الله فيه» .

[۲۲۱] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : نا موسی بن معاویة ، قال : نا عبدالرحمن بن مهدی البصری ، قال : نا سفیان الثوری ، عن یزید بن أبی زیاد ، عن إبراهیم ، عن علقمة (۱۱۱)، عن عبدالله قال :

<sup>(110)</sup>في (المطبوعة) : (حبيش).

اااً) في «المطبوعة» : (عقلمة).

<sup>(</sup>۲۲۰) إسناده ضعيف.

وبكر بن خنيس ضعيف صاحَب مناكير ، وإن كان صدوقًا في نفسه.

والخبر أخرجه البيهقي في( الشعب ) (١٩٠٠) من قول بكر بن خنيس بنحوه .

<sup>(221)</sup> إسناده ضعيف ، والأثر صحيح.

إسناد المصنف ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد.

وقد تقدم تخريج الأثر والكلام عليه برقم (٨٣).

كيف أنتم إذا ألبستكم فتنة يربو فيها الصغير ، ويهرم فيها الكبير ، وتتخذ سنة يجرى عليها ، فإذا غير منها شيء ، قيل : غيرت السنة ؟ .

قيل: متى ذلك يا أبا عبدالرحمن ؟ فقال:

إذا كثر قراؤكم ، وقل فقهاؤكم ، وكثر أموالكم ، وقل أمناؤكم ، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين .

لما ظهرت الفاحشة في بني إسرائيل جعل فقهاؤهم وقراؤهم يؤاكلونهم ويشاربونهم ، لا يأمرونهم بمعروف ، ولا ينهونهم عن منكر ، فضرب الله قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون .

[۲۹۳] قال: وثنا أسد، قال: نا وكيع، عن سفيان، عن على بن بذيمة، قال: سمعت أبا عبيدة، يقول: قال رسول الله عَيْلِيَّةً:

(112) كذا ورد هذا لأثر في «المطبوعة» ، وفيه سقط من أوله.

(۲۲۲) إسناده ضعيف.

فيه عبد الله بن ميسرة ، وهو ضعيف ، وكذلك روايته عن ابن مسعود - رضى الله عنه - مرسلة ، فإنما يروى عن طبقة التابعين ، والله أعلم.

(٢٦٣) إسناده ضعيف ، وفيه اضطراب.

فإن رواية أبي عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود عن النبي مرسلة .

وقد اختلف فيه على على بن بذيمة .

فرواه شريك عن على ، عن أبي عبيدة ، عن ابن مسعود به .

رواه أحمد (۳۹۱/۱) ، والترمذي (۳۰٤۷) .

«لما وقع النقص في بني إسرائيل كان الرجل منهم يرى أخاه على الذنب فينهاه ، ولا يجنعه ذلك أن يكون أكيله ، وشريبه ، وجليسه ، فيضرب الله قلوب بعض على بعض ، ونزل فيهم القرآن ﴿ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل﴾ – حتى انتهى إلى قوله – ﴿ ولكن كثيراً منهم فاسقون ﴾ »

وكان رسول الله عَيْنَةُ متكمًا ، فاستوى جالساً ، ثم قال :

« كلا ، والذى نفسى بيده حتى تأخذوا على يدى الظالم فتأطروه على الحق أطراً» .

وإن كنت أرجح الرواية الزائدة .

فقد رواه العلاء بن المسيب ، عن عمرو بن مرة ، عن سالم ، الأفطس، عن أبي عبيدة ، عن ابن مسعود به .

أخرجه أبو داود (٣٣٧) من طريق : أبي شهاب الحناط عن العلاء به.

وذكر متابعة المحاربي للحناط ، وهي الرواية الآتية عند المصنف.

ولكن رواه خالد الطحان ، فجعله من حديث أبي موسى .

أخرجه ابن أبي حاتم في « العلل» (٢٧٣٤).

والأصح عندي رواية الحناط والمحاربي.

وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه .

<sup>-</sup>وقد توبع شريك ، فرواه محمد بن مسلم بن أبي الوضاح ، عن على به.

أخرجه الترمذي (٥/٥٥) ، وابن ماجة (١٣٢٨/٢) .

ورواه أبو داود (٤٣٣٦) من طريق : يونس بن راشد ، عن على به .

قلت: ولست أحمل في هذا الاختلاف على سفيان أو على من خالفه، وإنما الحمل في عندى على على بن بذيمة، فإن فيه ضعف، ولا يستبعد أن يكون قد اضطرب في رواية الحديث.

[ ۲۹۴] نا أسد ، قال : نا عبدالرحمن بن محمد المحاربي (١١٦) ، عن العلاء بن المسيب، عن عبدالله ، عن عمرو بن مرة ، عن سالم الأفطس، عن أبي عبيدة ، عن عبدالله بن مسعود ، قال : قال رسول الله عليه:

« إن رجلا من بنى إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيراً ، فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخليطه وشريبه ، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ، ولعنهم على لسان نبيهم داود ، وعيسى بن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ».

قال: ثم قال رسول الله عَلِيُّكُة :

« والذى نفسى بيده ، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يدى المسىء الظالم ، ولتأطرنه على الحق أطراً ، أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ، وليلعننكم لما لعنهم » .

[٢٦٥] ثنا أسد ، قال : نا ابن لهيعة، قال : نا خالد بن أبي عمران،

(113) في (المطبوعة) : ( البخاري).

(۲٦٤) إسنادة ضعيف.

انظر ما قبله .

(٢٦٥) إسناده ضعيف.

ابن لهيعة حاله مشهور ، وخالد بن أبى عـمران يروى عن طبقة كبار التابعين ، فروايته عن النبى عليه معضلة .

قال: قال رسول الله عَلِيْكُ :

« وجب عليكم الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ما لم تخافوا أن يؤتى إليكم فوق ما أمرتم به ، فإذا خفتم ذلك فقد حل لكم الصمت » .

[۲۳۳] نا أسد ، قال : نا ضمرة (١١٩) ، عن ابن المبارك ، عن ابن عون، عن الحسن ، قال :

ذكروا عند معاوية شيئا تكلموا فيه ، والأحنف ساكت ، فقال معاوية:

يا أبا بحر ، مالك لا تتكلم ؟ قال :

أخشى الله إن كذبت ، وأخشاكم إن صدقت .

[٢٦٧] نا أسد ، [عن قيس بن مسلم ، قال : سمعت طارقاً]، قال: نا

(114)في «المطبوع» ﴿ : ( حمزة).

(۲۲٦) إسناده حسن.

(۲۲۷) إسناده صحيح.

هذا الإسناد على هذا الوجه عجيب ، ولا شك أن تحريفات الناسخ لم تغفله، فقيس ابن مسلم هو الجدلى ، وهو يروى عن طارق بن شهاب ، وطارق له رؤية وروايته عن ابن شهوذب بواسطة مستحيلة ، والأقرب عندي أن الناسخ قد أسقط متن خبر طارق ، أو كأنه الذي بعد هذا الأثر ، فغفل عنه الناسخ ، ولما تنبه له لم يحذف الإسناد الأول ، والله أعلم.

ضمرة ، عن ابن شوذب ، قال : قال الحسن :

إنما كان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في مؤمن يرتجى ، وجاهل يُعَلَّم ، ولم يكن فيمن يشهر سيفه .

[۲۲۸] نا أسد ، قال : نا شعبة ، عن قيس بن مسلم ، قال : سمعت طارق بن شهاب، قال :

قال عتريس بن عرقوب(\*) لعبدالله : أهلكت إن لم آمر بالمعروف ولم أنه عن المنكر ؟

فقال عبدالله: هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر.

[۲۲۹] نا أسد ، قال : نا حماد بن سلمة ، عن أبي هارون العبدى ، عن مولى لعمر بن الخطاب ، عن عمر ، عن النبي عليه ، قال :

« يوشك أن تهلك هذه الأمة إلا ثلاثة نفر : رجل أنكر بيده ولسانه وقلبه ، فإن جبن فبقلبه » .

[ ۲۷۰] نا أسد ، قال : نا محمد بن طلحة ، عن زبيد الأيامي ، عن الشعبي ، عن أبي حنيفة ، عن على قال :

<sup>(\*)</sup> في : « المطبوعة» : ( عوف).

<sup>(</sup>۲۹۸) إسناده صحيح.

وعتريس بن عرقوب ذكره ابن حبان في « الثقات» (٥/٥٨) .

وطارق بن شهاب له رؤية ، وروايته عن ابن مسعود متصلة والله أعلم.

<sup>(</sup>۲۲۹) إسناده واه.

أبو هارون العبدى تالف الحال ، متروك الحديث ، وشيخه فيه مجهول.

<sup>(</sup>۲۷۰) إسناده ضعيف.

لضعف أبى حنيفة النعمان ، وكذلك فروايته عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - مرسل .

الجهاد ثلاثة ، فجهاد بيد ، وجهاد بلسان ، وجهاد بقلب .

فأول ما يغلب عليه من الجهاد يدك ، ثم لسانك ، ثم يصير الى القلب، فإذا كان القلب لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً نكس ، فجعل أعلاه أسفله .

والا ٢٧٠] نا أسد ، قال : نا سعيد بن زيد ، عن ليث بن أبي سليم ، قال : قال : حدثني الأشعث بن قيس (١١٥) ، عن أبيه ، عن عبدالله بن مسعود قال :

إذا عمل في الأرض خطيئة فمن حضرها فكرهها كمن غاب عنها ، ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها .

[۲۷۲] نا أسد ، قال : نا إسماعيل بن عياش ، عن عمر بن عمرو

ا115 كذا في «المطبوعة» وهو تحريف فالأشعث بن قيس صحابي ، وأبوه جاهلي لم يسلم ، وإنما يروى ليث بن أبي سليم عن أشعث بن أبي الشعثاء ، وأشعث يروى عن أبيه ، وأبوه يروى عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>۲۷۱) إسناده ضعيف.

فيه ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۲۷۲) لم أقف على ترجمة عمر بن عمرو الرعيني .

الرعيني (116) ، عن كعب الأحبار، أنه كان يقول:

إن لله ملائكة يقومون بين يديه ، عند كل شارق يرسلهم فيما يريد من أمره، منهم ملائكة يقول لهم : اهبطوا إلى الأرض فسموا في وجه كل عبد من عبادى يكبر في صدره ما يرى مما لا يستطيع غيره ، لكى ما إذا نزلت عقوبتى نجيته برحمتى .

[۲۷۳] نا أسد ، قـال : نا أشرس بن ربيعة (١١٦) ، قـال : نا عطاء بن ميسرة الخراساني، أن رسول الله عَيْلُةً قال :

(116) كذا في ( المطبوعة ) ، ولعل الصواب : (عمر بن عمر العمرى ) ، وهو عمر بن محمد بن زيد العمرى.

(**117) في ( ا**لمطبوعة» : ( الربيع).

(۲۷۳) إسناده ضعيف.

عطاء بن ميسرة الخراساني هو عطاء بن أبي مسلم ، مختلف فيه ، وهو على التحقيق صدوق له أوهام وأخطاء من قبل حفظه ، وروايته عن النبي عصدلة .

وأشرس بن ربيعة مجهول الحال ، أورده ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل» (٣٢٢/١/١) وذكر روايته عن عطاء الخراساني ، ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلاً.

# « سيأتي على الناس زمان يذوب قلب المؤمن في جوفه كما يذوب الثلج في الماء »

قيل: يا نبي الله ، ومم ذاك ؟ قال:

« يرى المنكر يُعمل به فلا يستطيع أن يغيره » .

[٢٧٤] نا أسد ، قال : نا بقية ، قال : نا إسحق بن مالك الحضرمي ،

(۲۷٤) إسناده ضعيف.

الموضوع».

إسحاق بن مالك الحضرمي - شيخ بقية - ذكره الذهبي في ( الميزان) ( ١٩٦/١) ، وقال : (شامي من شيوخ بقية ، قال : الأزدى : ضعيف » وأورد له حديثًا منكرًا .

وشيخه أبو نزار القشيرى لم أعرفه ، ولم أقف له على ترجمة، والأقرب أن روايته عن النبي على مرسلة .

وقد روى موصولاً عن النبى عَلِيم أخرجه البيهةى في شعب الإيمان» (٧٦٠٣) من طريق :سلم بن ميمون الخواص ، عن زافر ، حدثنى المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعًا به.

قلت: وهذا سند منكر ، سلم بن ميمون الخواص ، قال ابن عدى : « ينفرد بمتون وبأسانيد مقلوبة » ، وقال محمد بن عوف الحمصى : « كان سلم بن ميمون الخواص دفن كتبه وكان يحدث من حفظه فيغلط » ، وقال أبو حاتم : « أدركت سلم بن ميمون الخواص ولم أكتب عنه ، روى عن أبى خالد الأحمر حديثًا منكراً شبه

وزافر هو ابن سليمان ، مختلف فيه ، والأقرب أنه ضعيف من قبل حفظه .

قال: حدثني أبو نزار القشيري ، قال: قال رسول الله عَيْنَا :

« من أمر بمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف » .

[۲۷۵] نا أسد ، قال : نا حماد بن سلمة ، عن على بن زيد ، عن الحسن ، عن أم سلمة رضى الله عنها أن النبي عَلَيْكُ قال :

« تكون أمور تعرفون وتنكرون ، فـمن أنكر فقد برىء ، ومن كره فقد سلم ، ولكن من رضى وتابع فأولئك هم الهالكون» يقولها ثلاثاً .

[۲۷۲] حدثني محمد بن وضاح ، قال : نا هارون بن عباد ، قال :

فيه على بن زيد بن جدعان ، وهو ضعيف الحديث ، وقد حولف في إسناد هذا الحديث.

فرواه قتادة ، وهشام بن حسان ، والمعلى بن زياد عن الحسن ، عن ضبـة بن محصن ، عن أم سلمة به .

ولفظه : « ستكون أمراء..» ، وفي رواية : « إنه يستعمل عليكم أمراء..».

فأما رواية قتادة :

أخرجها أحمد (٣٠١٦ و ٣٠١) ، ومسلم (١٤٨١/٣) ، وأبو داود (٤٧٦١) : وأما رواية هشام بن حسان:

فأخرجها أحمد (٥/٩٥ ٢ و ٣٠٠) ، ومسلم (١٤٨١/٣) ، والترمذي (٢٢٦٥) .

ورواه مسلم (۱٤٨١/۳) ، وأبو داود (٤٧٦٠) من طريق : المعلى ابن زياد ، وهشام ، عن الحسن به.

والأصح رواية الجماعة ، والله أعلم.

(۲۷٦) إسناده ضعيف.

هارون بن عباد مجهول الحال ، كما مر ذكره عند الترجمة له في شيوخ المصنف ، وباقي رجال السند ثقات.

<sup>(</sup>۲۷۵) إسناده منكر، والحديث صحيح.

نا جرير بن عبدالحميد ، عن عبد الملك بن عمير ، عن ربيع بن عبلة ، قال عبدالله بن مسعود :

إنها ستكون هنات وهنات ، فبحسب امرىء إذا رأى منكراً لا يستطيع له تغيير (\*) أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره .

[۲۷۷] حدثنى محمد بن وضاح ، قال : نا أسد بن موسى ، قال : نا يزيد بن عطاء، عن أبى إسحاق السبيعى ، عن بعض ولد جرير بن عبدالله – أو بعض أهله – عن جرير بن عبدالله ، قال : سمعت رسول الله عبدالله عبدالله . يقول :

«إن الرجل ليكون في القوم يعمل بالمعاصى هم أكثر منه وأعز ، لو شاؤا أخذوا على يديه فيداهنون ويسكتون فيعاقبون به» .

(\*) في « المطبوعة» : (غير).

(۲۷۷) إسناده ضعيف.

يزيد بن عطاء هو اليشكرى ، لين الحديث كما في « التقريب » ، وكذلك فراويه عن جرير بن عبد الله - رضى الله عنه - مبهم لم يسم ، فحكمه حكم المجهول ، حتى تعرف عينه .

ويزيد بن عطاء قد خولف في إسناد هذا الحديث ، فرواه أبو الأحوص سلام بن سليم - وهو ثقة - عن أبي إسحاق ، عن عبيد الله بن جرير ، عن أبيه به ، كما في الرواية الآتية عند المصنف.

ولكن اختلف فيه على أبى الأحوص، فرواه أبو داود (٤٣٣٩): حدثنا مسدد ، حدثنا أبو الأحوص ، حدثنا أبو إسحاق ، أظنه عن ابن جرير ، عن جرير به .

ومسدد أثبت من أسد بن موسى ،ولكن أخرجه ابن ماجة (٤٠٠٩) من طريق : إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، فذكر اسم ولد جرير .

وتابع إسرائيل شعبة عند البيهقي في « الكبري» (٩١/١٠).

وعبيد الله بن جرير البجلي لم يوثقة إلا ابن حبان ، فحاله مجهول حتى يتابع ابن حبان على توثيقه من معتبر .

[۲۷۸] نا أسد بن موسى، قال: نا أبو الأحوص، عن أبى إسحاق، عن عبيدالله (١١٥) بن جرير، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله عليه ، يقول:

« ما من رجل يكون في قوم يُعْمل فيهم بالمعاصى يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا ».

[۲۷۹] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : نا موسی بن معاویة، قال : نا ابن مهدی ، عن إسرائيل بن يونس ، عن إبراهيم بن المهاجر ، عن ابن مسعود قال :

إن الخطيئة لتعمل في الأرض فيعملون بها ، ومعهم الرجل فلا تصيبه وتصيب الرجل الخارج من الأرض بأن هذا ينكرها ولا يهواها ، وتبلغ هذا الآخر فلا ينكرها ويهواها .

[ ٠ ٢٨] حدثني محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن يحيى ، قال :

(118 افي (المطبوعة): (عبد الله).

(۲۷۸) إسناده ضعيف.

وانظر ما قبله .

(۲۷۹) إسناده ضعيف.

فيه إبراهيم بن مهاجر البجلي ، وفيه ضعف من قبل حفظه ، وروايته عن ابن مسعود – رضي الله عنه – مرسلة .

(۲۸۰) إسناده ضعيف.

لضعف عبد الله بن نعيم بن همام .

نا أسد بن موسى ، قال : بقية ،نا عبدالله بن نعيم ، قال : حدثني أبو هوان (١١٩) ، قال :

بينما غلمان قد أخذوا ديكاً فينتفون ريشه ، وشيخ قائم ينظر إليهم إلى جانبهم ، لا يأمرهم ، ولا ينهاهم ، فخسف الله بهم الأرض .

[۲۸۱] نا أسد ، قال : نا حساد بن سلمة ، عن أبي عسران الجوني (۱۲۵) :

أن سلمان مر بفتية يعذبون حماراً فنهاهم فلم ينتهوا ، فقال :

يا سماء اشهدى ، ويا جبال ، اشهدى .

قال ابن وضاح : ما أحسنه .

[٢٨٢] حدثني محمد بن وضاح ، قال : نا أحمد بن عمرو ، قال :

<sup>(119)</sup> كذا في « المطبوعة» ، ولم أتبينه .

<sup>(120)</sup> في «المطبوعة» : ( الحربي).

<sup>(</sup>٢٨١) إسناده صحيح إلى أبي عمران الجوني .

ولكن لا أعرف له سماع من سلمان ، والأقرب أن روايته عنه مرسلة والله أعلم. (٢٨٢) إسناده ضعيف جدًا

فيه جعفر بن هارون ، وقد أورده الذهبي في « الميزان » (٤٢٠/١) ، وقال : « عن محمد بن كثير الصنعاني ، أتى بخبر موضوع».

نا جعفر بن هارون ، قال : أخبرني أبو سليم القارى ، عن مسعر ، عن (ا<sup>121)</sup> وبرة ، قال : سمعت ابن عباس قال :

إياك والكلام فيما لا يعنيك ، فإنه فضل ، ولا آمن عليك فيه من الوزر، وإياك في الكلام فيما يعنيك في غير موضعه ، فرب مسلم تقي قد تكلم بما يعنيه في غير موضعه فتعب .

[۲۸۳] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن سعید قال : نا أسد بن موسی ، قال نا أيوب بن خوط ، قال : نا الحسن ، أن رسول الله عليه ، قال :

« ليس بمؤمن من أذل نفسه ».

قيل: يا رسول الله، وكيف يذل نفسه؟ قال:

« يتعرض للبلاء الذي لا طاقة له به » .

[۲۸٤] نا ابن وضاح ، قال : نا محمد بن يحيى ، قال : نا أسد ، قال : نا قيس بن الربيع ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال : قال عبدالله :

(**121** في«المطبوعة» : ( بن).

(۲۸۳) إسناده واه جدًا .

فيه أيوب بن حوط ، وهو متروك الحديث ، وبعضهم كذبه ، وبعضهم اتهمه بالوضع.

ورواية الحسن عن النبي ﷺ غالبها معضلات ، والله أعلم.

(۲۸٤) إسناده ضعيف.

قيس بن الربيع صدوق في نفسه ، إلا أنه تغير بأخرة ، وكان ابنه يدس في كتبه ما ليس من حديثه ، ورواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود - رضى الله عنه - مرسلة والله أعلم. إن الرجل ليتكلم بالكلمة ، لا تغير عليه ، ولا تنكرها قلوبهم فتنزل عليهم السخطة .

[۲۸۵] نا أسد ، قال : نا الوليد ، قال : حدثنى أبو عمرو الأوزاعى ، قال : سمعت بلال بن سعد يقول :

إذا خفيت الخطيئة لم تضر إلا عاملها ، فإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة .

[۲۸٦] نا أسد ، قال : نا بقية ، قال : حدثنى عبدالله بن نعيم ، قال : حدثنى أبو هوان ، قال : بعث الله ملكين إلى أهل قرية أن دمراها بمن فيها ، قال : فوجدا فيها رجلا قائماً يصلى فى مسجده ، فعرج أحدهما لله تعالى ، فقال : ربنا ، وجدنا فيها عبدك فلاناً قائماً يصلى فى مسجده ، فقال : دمراها ودمراه معهم ، فإنه ما تمعر وجهه في قط .

[۲۸۷] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : نا حمزة بن سعید، قال حدثنی یحیی بن سلیم ، عن ابن خثیم ، عن أبی الزبیر ، عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله علیه :

#### «كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟!»

(۲۸۵) إسناده صحيح.

(۲۸٦) إسناده ضعيف.

لضعف عبد الله بن نعيم.

(۲۸۷) إسناده حسن.

يحيى بن سليم الطائفى فيه كلام من قبل حفظه إلا أن حديثه عن ابن خثيم جيد ، قال الإمام أحمد : « كان قد أتقن حديث ابن خثيم ، فقلنا له اعطنا كتابك ، فقال : اعطوني=

[۲۸۸] حدثنی محمد بن وضاح ، قال : نا محمد بن یحیی، قال : نا أسد بن موسی ، قال : نا محمد بن طلحة ، عن زبید الأیامی ، عن عمرو ابن مرة ، عن رجل من بنی هاشم ، عن النبی علیه قال : « بئس القوم قوم لا یرمون بالأمر بالمعروف والنهی عن المنكر ، وبئس القوم قوم لا یأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر ، وبئس القوم قوم یجفون من یأمر بالمعروف وینهی عن المنكر ، وبئس القوم قوم لا یقومون لله بالقسط ، وبئس القوم قوم یسیر فیهم المؤمن بالتقیة والكتمان » .

=رهنا» ، وابن خثيم ، هو عبد الله بن عثمان ابن خثيم ، وفيه كلام يسير لا ينزل بحديثه عن درجة الحسن إذا لم يأت بما ينكر عليه .

والحديث رواه ابن ماجة (٤٠١٠): حدثنا سعيد بن سويد ، حدثنا يحيى بن سليم به في أوله قصة .

قال البوصيري في « مصباح الزجاج » : « إسناده حسن».

وهو كما قال .

(۲۸۸) إسناده ضعيف.

لجهالة شيخ عمرو بن مرة ، ثم إن عمرو من الطبقة الخامسة ، وعامة رواية هذه الطبقة عن كبار التابعين وإن احتمل رؤيتهم لبعض الصحابة ، وهذا مما يقوى القول بإرسال الخبر، وخصوصًا أن هذا المبهم لم يصرح بسماعه من النبي عليه .

وقد أخرجه الديلمي في﴿ الفردوس ﴾ من حديث ابن مسعود بالشطر الأخير منه .

ثم وجدت له طريقًا آخراً عند البيه قى فى (الكبرى) (٩٣/١٠) : عن سماك بن حرب، قال :

كنا مع مدرك بن المهلب بسجستان في سرادقه ، فسمعت شيخًا يحدث عن أبي ==

[٢٨٩] نا أسد ، قال : نا إسماعيل بن عياش ، عن طلحة بن عمرو ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة قال :

قيل: يا رسول الله ، لئن لم نأمر بالمعروف وننه عن المنكر - حتى لا ندع شيئاً من المعروف إلا عملناه ولا شيئاً من المنكر إلا تركناه - لا نـأمر بمعروف وننهى عن منكر ؟ قال: فقال رسول الله عَيْنَا :

«مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله ، وتناهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كله ».

سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، عن النبي عليه قال : «إن الله لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوى وهو غير متعتع ».

قلت : وسنده ضعيف لجهالة راويه عن أبي سفيان بن الحارث.

وأبو سفيان بن الحارث ذكره ابن حبان في كتابه « الثقات » ، وقال: « له صحبة».

(۲۸۹) إسناده ضعيف جداً.

فيه طلحة بن عمرو بن عثمان وهو ضعيف جداً ، ثم هو مكى ، ورواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ضعيفة.

ولكنهما قد توبعا .

فقد أخرج الحديث ابن عدى في (الكامل ) (٢٣٠٠/٦) حدثنا محمد بن أحمد المروزى ، حدثنا الحسن بن عرفة ، حدثنا المحاربي ، عن العلاء بن المسيب ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، عن النبي علله ، قال :

« مروا بالمعروف ، وانهوا عن المنكر ، وإن لم تنتهوا عنه » .

قال ابن عدى : ﴿ وهذا من حديث العلاء بهذا الإسناد غير محفوظ ﴾.

قلت : هذه المتابعة مما لا يفرح بها ، فإن شيخ ابن عدى تالف الحال ، قال فيه : « يضع = الحديث ويلزق أحاديث قوم لم يرهم ، يتفردون بها على قوم يحدث عنهم ليس عندهم».

وقد روى من حديث أنس - رضي الله عنه - .

من كمعمرا الله وقوق ، وفوق ما يصمد الواصفون الله على مدمد اله وفوق ، وفوق ما يصفه الواصفون في الأم المحد الله على مدمد الواصفون الله على مدمد الله على الله على

قاله محققه : هذا ما من به الله علينا من تفريع أكاحيث هذا المجتاب المباركي والعقف .

نسأله سبكانه قبواء هخا العمله ، وأن يكمله في ميزان دسناتنا يوم القيامة . إنه غلى مهله نشيء قحير

وكتب: عمرو عبد المنعم سليم طنطا: الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الأحد الثاني من جمادي الثاني سنة ١٤١٥ه.

<sup>=</sup> قال الهيثمى فى « المجمع» (٢٧٧/٧) : « رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط من طريق : عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب ، عن أبيه ، وهما ضعيفان».

قلت: بل هما واهيان ، والأخير كذبه أبن المبارك ، وقال الفلاس: «أجمعوا على ترك حديثه» ،والله أعلم .

#### وجد في آخر الأصل ما نصه:

لله الحمد:

قرأه مالكه الفقير إلي رحمة ربه الكريم ، الخلاق ، محمد بن موسي علاق عفا الله عنه ، وغفر له بمنه وكرمه .

بتاريخ ثالث عشر من شعبان المكرم سنة إحدي وثمان مائة ، والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

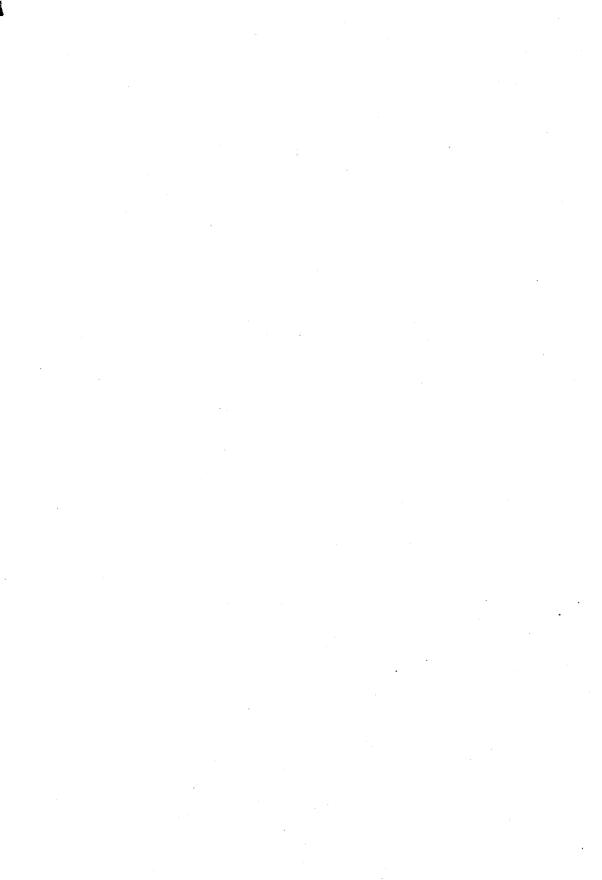

### الفهارس

فهرس الأحاديث . فهرس الآثار . فهرس الموضوعات.

صنعتها : أم عبد الرحمن بنت حامد

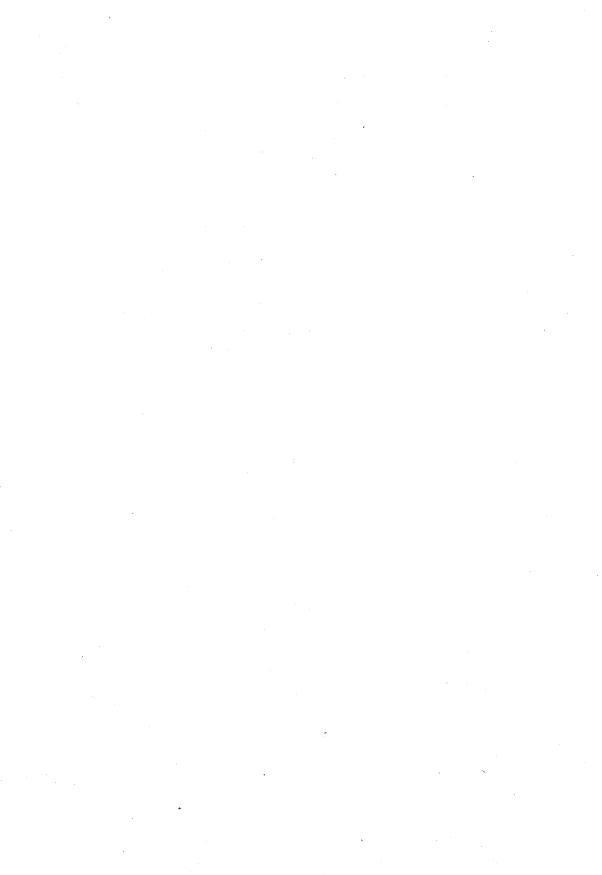

# فهرس الأحاديث

|              |                             | مهوس ا                        |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| نم الحديث    | الراوس ر <sup>ة</sup>       | طرف الحديث                    |
|              |                             | <b>(</b> )                    |
| 1 & A        | الحسن البصرى                | ١- أبي الله لصاحب بدعة        |
| 744          | أبو هريرة                   | ٧- أتنكم فتن كقطع الليل       |
| 7.0          | الأزهر بن عبد الله          | ٣- إذا رأيت عشرين رجلاً       |
| 719          | معاذ بن جبل                 | ٤- إذا ظهرت فيكم السكرتان     |
| 198          | أنس بن مالك                 | ٥- إذا ظهر فيكم ما ظهر        |
| 707          | حذيفة بن اليمان             | ٦- اقرءوا القرآن بلحون العرب  |
| ، بن ۲۰۸،۲۵۷ | عقبة بن عامر ، وعبـد الله   | ٧– أكثر منافقي أمتى قراؤها    |
|              | عمرو بن العاص               |                               |
| 47 £         | سعيد بن المسيب              | ٨- ألا أدلكم على ما هو خير    |
| 97           | الحكم بن عمير الثمالي       | ٩- الأمر المفظع والحمل المضلع |
| ٣٢           | عبد الله بن غالب            | ١٠- انتشروا لضياعكم           |
| 707          | عمر بن الخطاب               | ١١ – إنا لله وإنا إليه راجعون |
| 70           | جابر بن عبد الله            | ۱۲ – إن أفضل الهدى هدى        |
| حمن ۱۷۲،۱۷،  | عبد الله بن مسعود ، عبد الر | ١٣- إن الإسلام بدأ غريبًا     |
| 174          | بن سنة ،الحسن البصري        |                               |
| 778          | عبد الله بن مسعود           | ١٤ – إن رجلاً من بنى إسرائيل  |
| YVV          | حرير بن عبد الله البجلي     | ٥١- إن الرجل ليكون في القوم   |
| 77.          | ثور                         | ١٦ – إن في جهنم لوادياً       |
| 700          | عبد الله بن مسعود           | ١٧– أن قومًا يقرؤن القرآن     |
| 1 £ 9        | أنس بن مالك                 | ١٨ – إن الله حجز التوبة       |
| 144          | عبد الله بن عمر             | ٩ ١-إن من بعدكم أيامًا        |
| 187          | الحسن البصرى                | ۲۰ – إنكم سترون ما تعرفون     |
| 107          | ابن عباس                    | ٢١ – إنكم محشورون إلى الله    |
| 1 1 9        | الحسن البصرى                | ٢٢- إنكم اليوم على بينة       |
|              | 197                         |                               |

| رقم الحديث | الراوس                  | طرف الحديث                                    |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 777        | عقبة بن عامر            |                                               |
| ٧٦         | العرباض بن سارية        | ٣٢- إني والله ما أخاف                         |
| ٥٧         | عرباض بن سارية          | ٢٤– أوصيكم بتقوى الله                         |
| ٩          |                         | ٥٧- إياكم وكل بدعة                            |
|            |                         | ۲٦– أيما داع دعا إلى هدى                      |
| 1 🗸 1      | عبد الله بن عمر         | ( <del>'</del> )                              |
| <b>717</b> | أبو ثعلبة الخشىنى       | ٢٧– بدأ الإسلام غويبًا                        |
| 444        |                         | ٢٨- بل ائتمروا بالمعروف                       |
|            |                         | ٢٩ – بئس القوم قوم                            |
| 770        | أم سلمة                 | (ت)                                           |
|            |                         | ۳۰– تكون أمور تعرفون وتنكرون                  |
| * * * *    | حذيفة بن اليمان         | (2)                                           |
| ٨٨         | بكر بن عبد الله المزني  | ٣١– حتى يقال إن في بني                        |
|            |                         | ٣٢– حلت شفاعتي لأمتي                          |
| 770        | الزبير بن العوام        | (3)                                           |
|            |                         | ٣٣- دب إليكم داء الأمم                        |
| 179        | أبو هريرة               | ())                                           |
|            |                         | ٣٤– الرجل على دين حليله                       |
| 222        | عطاء بن ميسرة الخراساني | (س)                                           |
| . 777      | أبو هريرة               | ٣٥- سيأتي على الناس زمان                      |
| 7 2 .      | أبو هريرة               | ٣٦ - سيصيب أمتى داء الأمم                     |
| ٨٢٠        | أبو هريرة               | ٣٧- سيكون في آخر الزمان                       |
| ٣٣         | على بن أبي طالب         | ۳۸ – سیکون فی أمتی دجالون                     |
| 19.        | القاسم أبو عبد الرحمن   | ۳۹- سيكون من أمتى قوم                         |
| •          |                         | <ul> <li>٤٠ سينقض الإسلام ،المتمسك</li> </ul> |

### طرف الحديث

### الراوس رقم العديث

| (ط)                            | عبد الله بن عمرو                 | 177         |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------|
| ٤١ - طوبي للغرباء              | بكر بن عمرو المعافري             | ١٦٩         |
| ٤٢ - طوبي للغرباء الذين يمكسون |                                  |             |
| ( <sup>실</sup> )               | میمونة ( زوج النبی 🍱 )           | 777         |
| ٤٣- كيف أنتم إذا مرج الدين     |                                  | 104         |
| ٤٤ – كيف بكم إذا فسق شبانكم    | جابر بن عبد الله                 | 444         |
| ه ٤ – كيف يقدس الله أمة        |                                  |             |
| (J)                            |                                  | 1.          |
| ٣٤ – لأن يهدى الله بك          | أبو عبيدة                        | 777         |
| ٧٤– لما وقع النقص في بني       | ثوبان                            | 70.         |
| ٤٨ – لن تقوم الساعة حتى يلحق   | جعدة بن هبيرة الأزهر بن عبد الله | 7 • 2,7 • 7 |
| ۶۹ – لو كان هذا في غيرهذا      | عبد الله بن عمرو بن العاص        | 7 \$ 1      |
| . ٥ – ليأتين على أمتى ما أتى   | الحسن البصري                     | ۲۸۳         |
| ٥ ٥ – ليس بمؤمن من أذل         |                                  |             |
| (٩)                            | عبد الله بن غالب                 | . " ٣٨      |
| ٥٢ ما جمعكم                    | أبو أمامة                        | 11          |
| ٥٣-ما من إله يُعبَد من         | جرير بن عبد الله                 | <b>YY</b> A |
| ٤٥- ما من رجل يكون في          | عنترة بن عبد الرحمن              | ١٨٥         |
| ٥٥- ما يبكيك يا عمر ؟          | أبو ثعلبة الخشنى                 | 192         |
| ٥٦ – المتمسك بديني وسنتي       | أبو هريرة                        | 719         |
| ٥٧– مروا بالمعروف وإن لم       | ناشرة بن أبي حنيفة الحنفي        | 171         |
| ٥٨ – من أتى صاحب بدعة          | ابن أبي نجيح                     | ٨٤          |
| ٩ ٥ – من أحدث حدثا أو آوى      |                                  | 97          |
| ٣٠ – من أحيا سنة من سنتي       | ·                                | ٨           |

| قم العديث | الراوس د                     | طرف الحديث                      |
|-----------|------------------------------|---------------------------------|
| 778       | أبو نزار القشيرى             | ٦١– من أحيا شيئا من سنتي        |
| 177       | الزبير بن العوام             | ٦٢– من أمر بمعروف فليكن         |
|           | •                            | ٦٣ – من وقّر صاحب بدعة          |
| ٨٢        | حذيفة بن اليمان              | (ڬ)                             |
|           |                              | ۲۶- نعم ، قوم يستنون بغير سنتي  |
| ۸٧        | عبد الله بن مسعود            | ( <b>.</b> )                    |
|           |                              | ٦٥- هذا سبيل الله               |
| 770       | خالد بن أبي عمران            | ())                             |
| 101       | محمد بن على                  | ٦٦– وجب عليكم الأمر بالمعروف    |
|           |                              | ٦٧- ويح لهذه الأمة              |
| 7 2 9     | ابن عمر                      | (4)                             |
| 7 £ £     | أنس بن مالك                  | ٦٨– لا تقوم الساعة حتى تنصب     |
| 701       | أبو هريرة                    | ٦٩– لا تقوم الساعة حتى لا       |
| 90        | خلاس بن عمرو                 | ٧٠– لا تقوم الساعة حتى لا ينبعث |
| 190       | على بن أبي طالب              | ٧١– لا يحدث رجل في الإسلام      |
| 777       | عبد الله بن عمرو             | ٧٢– لا يزال الدين معتدلاً       |
|           |                              | ٧٣– لا يقبض العلم انتزاعاً      |
| 740       | كعب الأحبار                  | (S).                            |
| ١٨٧       | الحجاج بن فرافصة             | ٧٤– يأتى في آخر الزمان أصحاب    |
| 1         | إبراهيم بن عبد الرحمن العذري | ٧٥- يا سلمان ، أما علمت         |
| ۲         |                              | ٧٦- يحمل هذا العلم من كل خلف    |
| 771       | عبد الرحمن الحضرمي           | ٧٧ يحمل هذا العلم من كل خلف     |
| 1 2 7     |                              | ۷۸– یکون فی آخر أمتی قوم …      |
| 779       | عمر بن الخطاب                | ٧٩- يمرقون من الدين مروق        |
| 47        | عبد الله بن غالب             | ٠٨٠ يَوشك أن تهلك هذه           |
|           | ♥.                           |                                 |

ě

## فهرس الآثار

|            | الامار                 | فهوس ا                           |
|------------|------------------------|----------------------------------|
| رقم الأثر  | الراوس                 | طرف الأثر                        |
|            |                        | (1)                              |
| 17         | عبد الله بن مسعود      | ١- أتبعوا آثارنا                 |
| ۲.         | حذيفة بن اليمان        | ٧- اتبعوا سبلنا ، ولئن اتبعتمونا |
| ١٨         | عبد الله بن مسعود      | ٣– اتبعوا ، ولا تبتدعوا          |
| 111        | عبد الله بن مسعود      | ٤– أتدرون كيف ينقض الإسلام       |
| 10         | حذيفة بن اليمان        | ٥– اتقوا الله يا معشر القراء     |
| 127        | محمد بن سيرين          | ٦- اخرج ، عليك إن كنت مسلمًا     |
| 777        | الأحنف بن قيس          | ٧- أخشى الله إن كذبت             |
| ٨٧         | حذيفة بن اليمان        | ٨- أخوف ما أخاف على الناس        |
| ٤٠         | عبد الرحمن بن أبي ليلي | ٩- أدركت أصحاب محمد              |
| 171        | الحسن البصري           | ١٠ – أدركت عشرة من أصحاب         |
| ١٦٦        | شقيق بن سلمة           | ١١ – أدركت القراء ، وهم القراء   |
| 198        | ابن خالد               | ١٢- أدركت الناس وهم يعملون       |
| 717        | عمر بن الخطاب          | ١٣ – إذا اختلف الناس             |
| 1.1        | عبد الله بن مسعود      | ٤ - إذا التمست الدنيا بعمل       |
| 440        | بلال بن سعد            | ٥ ١ – إذا خفيت الخطيئةُلُم تضر   |
| 710        | أبو أمامة              | ١٦- إذا رأيت الواعظ يعظ          |
| <b>TV1</b> | عبد الله بن مسعود      | ١٧– إذا عمل في الأرض خطيئة       |
| 175        | یحیی بن أبی كثیر       | ١٨ – إذا لقيت صاحب بدعة          |
| 197        | سعید بن جبیر           | ٩ ١ – إذا هلك علماؤهم            |
| ۲۸         | حذيفة بن اليمان        | ٠٠- استفهم الرجل وأفهمه          |
| 09         | عمر بن الخطاب          | ٢١ – أصدق القيل قيل الله         |
| ١          | عبد الله بن المبارك    | ٢٢– اعلم أني أرى أن الموت …      |
| ٧          | أسد بن موسى            | ٢٣- اعلم - أي أخي - أنما حملني   |
| 39         | عمر بن الخطاب.         | ٢٤ - أقبل بهم معك                |
|            |                        |                                  |

| رقم الأثر  | الراوس                | طرف الأثر                         |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|
| ٣٦         | الخباب بن الأرت       | ٢٥– ألم أرك جالساً مع العمالقة    |
| ١٣٨        | سعید بن جبیر          | ٢٦ – ألم أرك مع طلق ؟             |
| ١٣٣        | محمد بن سيرين         | .٧٧– أما إنه لم يظلني وإياه سقف   |
| YY         | عمر بن عبد العزيز     | ٢٨– أمَّا بعد ،فإنى أوصيك         |
| 149        | یحیی بن عبید          | ٢٩– إمّا أن تمضى ، وإما أن        |
| 1.7        | عیسی بن یونس          | ٣٠– أمر عمر بن الخطاب بقطع        |
| ٧٥         | عبد الله بن عباس      | ۳۱– امش بی حتی تقف                |
| 1 &        | عبد الله بن مسعود     | ٣٢- أنا أبو عبد الرحمن            |
| 1 2 7      | محمد بن سيرين         | ٣٣– انظروا إلى ما يتحول           |
| <b>Y</b> Y | الحسن البصري          | ٣٤– أن رجلاً من بنى إسرائيل       |
| 712        | أبو شريح              | ٣٥– أن الساعة لا تقوم             |
| 11.        | الشعبى                | ٣٦– أن عمر بن الخطاب كان يضرب     |
| 40         | حميد                  | ٣٧- أن قوما قرؤا السجدة           |
| ١.٧        | نافع                  | ٣٨– أن الناسِ كانوا يأتون الشىجرة |
| 111        | موسی بن أبی عیسی      | ٣٩- أن نافعاً كره الصبح مع        |
| 7.1        | أبو ثامر              | ٠٤٠ أنه رأى فيما يرى النائم       |
| 117        | أبو وائل              | ١ ٤ – أنه كان لا يأتي المسجد      |
| ٥٣         | إبراهيم النخعى        | ٢٤– أنه كان يكره أن يختصر         |
| 707        | أبو عبد الرحمن السلمي | ٤٣ – إنا أخذنا القرآن عن قوم      |
| ١٨٦        | حذيفة بن اليمان       | ٤٤ – إن أخوف ما أخاف              |
| 10.        |                       | ه ٤ – إن أشد الناس عبادة          |
| 71         | عبد الله بن مسعود     | ٦٤ – إن أصدق الحديث               |
| 7 7 9      | عبد الله بن مسعود     | ٧٧ – إن الخطيئة لتعمل في الأرض    |
| 474        | عبد الله بن مسعود     | ٤٨ – إن الرجل ليتكلم بالكلمة      |

| رقم الأثر  | الراوس                  | طرف الأثر                      |
|------------|-------------------------|--------------------------------|
| ١٦٤        | عدی بن حاتم             | ٩٤– إنكم في زمان معروفه منكر   |
| 22         | عبد الله بن مسعود       | ٥٠ - إنكم لأهدى من أصحاب       |
| **         | عبد الله بن مسعود       | ١ ٥– إنكم لتمسكون بأذناب ضلالة |
| ۲ • ۸      | محمد بن الأشعث          | ۲ ٥- إن لكل شيء دولة           |
| <b>Y11</b> | إبراهيم النخعي ، وخيثمة | ٥٣– إن لللأشرار بقاءاً بعد     |
| ٤          | عبد الله بن مسعود       | ٤ ٥- إن لله عند كل بدعة        |
| 777        | كعب الأحبار             | ٥٥– إن لله ملائكة يقومون       |
| 1 2 1      | صفوان بن محرز           | ٥٦ – إنما أنتم جرب             |
| ١٠٨        | سفيان الثورى            | ٥٧ – إنما أنتم متبعون          |
| 777        | ابن شوذب                | ٥٨– إنما كان الأمر بالمعروف    |
| ٨٥         | عبد الله بن مسعود       | ٩ ٥- إنما المفتى مثل صاحبك     |
| ٤٩         | حباب بن الأرث           | ٣٠- إنما هلكت بنو إسرائيل      |
| ٦.         | عبد الله بن مسعود       | ٦١– إنما هو القول والعمل       |
| 717        | عبد الله بن عمر         | ٦٢– إن من أشراط الساعة         |
| ١٣         | حارثة بن مضرب           | ٦٣– إن الناسُ نودي فيهم        |
| 77.        | عبد الله بن مسعود       | ٦٤– إنها ستكون أمور مشتبهة     |
| 777        | عبد الله بن مسعود       | ٦٥- إنها ستكون هنات وهنات      |
| 108        | حذيفة بن اليمان         | ٣٦ – إن هذا الدين قد استضاء    |
| 727        | سحنون                   | ٦٧- إنى أظن أنا في ذلك         |
| ۲.,        | عبد الله بن مسعود       | ٦٨- إنى لأمقت القارئ           |
| ١٢٨        | محمد بن مسلم            | ٦٩– أوحى الله تعالى إلى موسى   |
| 77         | معاذ بن جبل             | ٧٠ – أوشىك قائل من الناس       |
| 100        | حذيفة بن اليمان         | ٧١– أول ما تفقدون من دينكم     |
| 709        | الحسن البصري            | ٧٢– ألا إن من شرار الناس       |
| 00         | عبد الله بن مسعود       | ٧٣- ألا تسمعون                 |

| رقم الأثر     | الراوس             | طرف الأثر                           |
|---------------|--------------------|-------------------------------------|
| 7.4.7         | عبد الله بن عباس   | ٤٧- إياك الكلام فيما لا يعنيك       |
| 101           | عمر بن الخطاب      | ٥٧- أين الرجل ؟                     |
| 1.061.8       | عمر بن الخطاب      | ٧٦– أين يذهب هؤلاء                  |
| 118           | نافع               | ٧٧ - أيها الناس ، إن الذي أنتم عليه |
| 70            | معاذ بن جبل        | ٧٨- أيها الناس عليكم بالعلم         |
|               |                    | (ب)                                 |
| ٣.            | طلحة بن عبيد الله  | ٧٩– بدعة من أشد البدع               |
| 7.4.7         | أبو هوان           | ٨٠ بعث الله ملكين                   |
| 7 2 1         | سفيان الثورى       | ٨١ – بلغنا أنه يأتي على الناس       |
| 7 2 7         | سفيان الثورى       | ٨٢– بلغني والله أعلم أنه            |
| 140           | ابن عون            | ۸۳ بما استحل أن يدخل دارى           |
| ۲۸.           | أبو هوان           | ٨٤- بينما غلمان قد أخذوا            |
|               |                    | (ت)                                 |
| 1.7           | مالك بن أنس        | ٨٥- التثويب بدعة ، ولست أراه .      |
| 1 4 0         | عبدالله بن الديلمي | ٨٦ - تذهب السنة سنة سنة             |
| <b>V9</b>     | عبد الله بن مسعود  | ٨٧– تركنا محمد عَلِيُّكُ            |
| ٣١            | أبو موسى الأشعرى   | ۸۸– تعال حتى نجعل يومنا             |
| 779           | طاووس              | ٩ ٨- تعمل العلم لنفسك               |
| ۸۰            | أبو العالية        | . ٩- تعلموا الإسلام                 |
| 777           | على بن أبي طالب    | ۹۱ – تعلموا العلم تعرفوا به         |
| 00            | عبد الله بن مسعود  | ٩٢- تعلمون أنكم لأهدى من            |
| 77            | معاذ بن جبل        | ٩٣– تكون فتنة يكثر فيها المال       |
|               |                    | <b>(5)</b>                          |
| 107           | مالك بن آنس        | ۹۶– جعل صبيغ يطوف بكتاب             |
| · <b>۲۷</b> • | على بن أبي طالب    | ٥ ٩ – الجهاد ثلاثة ، فجهاد بيد      |

| نم الأثر     | الراوس رة                 | طرف الأثر                         |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------|
|              |                           |                                   |
| ٣            | عمر بن الخطاب             | ٩٦ – الحمد لله الذي امتن على      |
|              |                           | ())                               |
| ٤١           | . الضحاك                  | ٩٧– رأيت عمر بن عبد العزيز يسجن   |
|              |                           | (w)                               |
| ۱۷٤          | أبو إدريس الخولاني        | ٨٩- سمعت إن للإسلام عرى           |
| 177          | كعب                       | ٩٩ سنة أربعين ومائة يفسد          |
| 739          | عبد الله بن عمرو بن العاص | ۱۰۰ – سيأتي على الناس زمان        |
| ٧٤٠          | أبو هريرة                 | ١٠١ – سيخرج قوم في آخر الزمان     |
|              |                           | (ص)                               |
| 79           | الحسن البصري              | ١٠٢- صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا |
|              |                           | <b>(E)</b>                        |
| 78           | عبد الله بن عباس          | ١٠٣– عليكم بالاستقامة والأثر      |
| 78           | عبد الله بن مسعود         | ١٠٤ – عليكم بالعلم قبل أن يقبض    |
| 44           | عبد الله بن مسعود         | ١٠٥ – على الله تحصون              |
| ۲۸.          | عبد الله بن مسعود         | ٦٠٦- على الله تعدون               |
|              |                           | ( <b>ف</b> )                      |
| 79           | يونس بن عبيد              | ۱۰۷ – فنهي عن ذلك الحسن           |
| ۸٦،٨٥        | أبو موسى الأشعرى          | ۱۰۸ – في الجنة                    |
|              |                           | (ق)                               |
| • <b>1</b> , | میمون بن مهران            | ١٠٩ – القاص ينتظر مقت الله .      |
| 11:41        | عبد الله بن عمر           | ۱۱۰ = قم من مجلسنا .              |
| <b>YY</b> .  | عبد الله بن مسعود         | ١١١ – قم يا علقمة                 |
|              |                           | (2)                               |
| 7.7          | عبد الله بن مسعود         | ١١٢ – كان عمر بن الخطاب حائطًا    |

| م الأثر | الراوس رقر                | طرف الأثر                        |
|---------|---------------------------|----------------------------------|
| ٧٣      | خالد الريفي               | ١١٣ - كان في بني إسرائيل شاب     |
| 199     | أبو ذر                    | ١١٤ – كان الممتلئ شحما براق      |
| ۲1.     | محمد بن أبي مريم          | ه ١١ – كان يقال: إن البقاع ليدال |
| 1 2 2   | يحيى بن أبي عمرو السيباني | ١١٦ – كان يقال: يأبي الله        |
| ۰۸      | عبد الملك                 | ١١٧– كل محدثة بدعة .             |
| ٤٧      | معاوية بن قرة             | ١١٨ – كنا إذا رأينا الرجل يقص    |
| 148     |                           | ١١٩ – كنت أمشى مع عمرو           |
| 77167   | عبد الله بن مسعود         | ١٢٠- كيف أنتم إذا ألبستكم فتنة   |
| Y 1 A   | حذيفة بن اليمان           | ١٢١ – كيف أنتم إذا انفرجتم       |
| 170     | أبو هريرة                 | ١٢٢ - كيف بك إذا كنت في زمان     |
|         |                           | (ل)                              |
| ٥       | عبد الكريم أبو أمية       | ١٢٣ - لأن أرد رجلاً عن رأى       |
| 9169+   | أبو إدريس الخولاني        | ١٢٤ - لأن أسمع بناحية المسجد     |
| ٨٩      | حبیب بن أبی ثابت          | ١٢٥- لأنت يوم كنت تقاتل          |
| 0 \$    | عبد الله بن عمر           | ١٢٦ – لئن كنتم على شيء           |
| 197     | حذيفة بن اليمان           | ١٢٧ – لتنقضن عرا الإسلام         |
| *1      | عبد الله بن مسعود         | ١٢٨ – لقد أحدثتم بدعة ظلما       |
| 198     | عائشة                     | ٩ ٢ ٧- لقد حشوتموها سويقا        |
| 77      | عبد الله بن مسعود         | ١٣٠- لقد سبقتم ، ركبتم بدعة      |
| ١٤      | عبد الله بن مسعود         | ١٣١ – لقد فضلتم أصحاب محمد       |
| 7 8     | عبد الله بن مسعود         | ١٣٢ – لقد هديتم لما لم يهتد له   |
|         | عبد الله بن عمرو بن العاص | ١٣٣- لكل شيء دولة تصيبه          |
| 777     | عبد الله بن مسعود         | ١٣٤- لما ظهرت الفاحشة في         |
| 1.0     | عبد الرحمن بن زيد بن أس   | ١٣٥ – لم أدرك أحدا من مشايخنا    |
| 44      | الحسن البصرى              | ١٣٦ – لم يفعل ذلك أحد من         |

| رقم الأثر      | الراوس                  | طرف الأثر                       |
|----------------|-------------------------|---------------------------------|
| ٤٥             | نافع                    | ١٣٧ – لم يقص على عهد النبي      |
| 17.            | الحسن البصرى            | ١٣٨– لو أن بعضٍ من مضى          |
| ١٧٨            | الحسن البصري            | ١٣٩– لو أن رجلاً أدرك السلف     |
| 1 7 9          | میمون بن مهران          | ١٤٠ – لو أن رجلا أنشر فيكم      |
| 141            | أبو الدرداء             | ١٤١ – لو أن رجلا تعلم الإسلام   |
|                | عبد الله بن عمرو بن     | ١٤٢ – لو أن رجلين من أوائل      |
| 109            | أبو الدرداء             | ۱۶۳ – لو خرج رسول الله ﷺ        |
| ١١٣            | ابن أبي مليكة           | ۱٤٤ – لو سمعته منه وبیدی        |
| 177            | أم عبد الله الجرشية     | ١٤٥ – ليأتين على الناس زمان     |
| 117            | سفيان الثورى            | ١٤٦ - ليست عرفة إلا بمكة        |
| ٨١             | عبد الله بن مسعود       | ١٤٧ – ليس عام إلا والذي بعده    |
|                |                         | <b>(</b> P)                     |
| 9 &            | عبد الله بن الديلمي     | ١٤٨ – ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت |
| ١٣٦            | حماد بن زید             | ١٤٩ – ما أتيته إلا مرة واحدة    |
| ٩٣             | حسان بن عطية            | ١٥٠- ما أحدث قوم بدعة           |
| ٧٠             | أيوب السختياني          | ١٥١- ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا |
| 777            | عبد الله بن مسعود       | ١٥٢- ما أشبه علماء زمانكم       |
| 177            | مالك                    | ۱۵۳ – ما أعرف شيئا مما أدركت    |
| 177            | أنس بن مالك             | ١٥٤– مَا أُعرِف منكم شيئا كنت   |
| 197            | إياس بن معاوية          | ٥٥ - ما بعد عهد قوم من نبيهم    |
| 727            | سليمان                  | ١٥٦- ما شبهت قراء زمانك         |
| 180            | على بن أبي طالب         | ۱۵۷– ما کان رجل علی رأی         |
| 127            | عبد الله بن القاسم      | ۱۰۸ – ما کان عبد علی هوی        |
| گر <i>ت</i> ۳۲ | عبد الله بن خباب بن الا | ١٥٩– ما كنت لأجلس إليكم         |
| 7.7            | محمد بن الأشعث          | ١٦٠ – ما من شيء إلا يدال        |

| م الأثر | لراوس رق             | طرف الأثر                          |
|---------|----------------------|------------------------------------|
| 99      | . الله بن عباس       | ١٦١– ما من عام إلا والناس          |
| Y • Y   | ر الخطاب             | • -                                |
| 0.      | د التيمي             |                                    |
| 1.8     | ك بن أنس             | ١٦٤ – ما هذا الذي تفعل ٢ مالا      |
| 4.8     | د الله بن عباس       | ١٦٥ – ما يأتي على الناس من عام عبا |
| 111     | ك بن أنس             |                                    |
| ٤٨ -    | ممد بن سيرين         | ١٦٧- مُحدَث .                      |
| 110     | اهيم النخعى          | _                                  |
| ٣٧      | الح بن أبى الخليل    | ·                                  |
| £7 '    | باب بن الأرت         |                                    |
| ١٣٠     | د الله بن مسعود      | ١٧١ – من أحب أن يكرم دينه          |
| 47      | د الله بن عباس       | ١٧٢ - من أحدث رأيا ليس             |
| 717     | ئير بن مرة           | ١٧٣ – من أشراط الساعة أن           |
| 11      | حمد بن النضر الحارثي | ١٧٤ – من جالس صاحب بدعة            |
| 17.     | فيان الثور <i>ى</i>  |                                    |
| 177     | ثير أبو سعيد         |                                    |
|         |                      | <b>(-3</b> )                       |
| 1 • 9   | الك بن أنس           | ١٧٧ – هذا من محدثات الأمور م       |
| 104     | مذيفة بن اليمان      | ۱۷۸– هل ترون ما بین هذین           |
| ٨٢٢     | بد الله بن مسعود     |                                    |
|         |                      | <b>()</b>                          |
| ١٨٠     | و الدرداء            | ١٨٠- والله ما أعرف فيهم            |
| ٤٢      | سفيان الثورى         | ١٨١- ولو البدع ظهوركم              |
|         |                      | (3)                                |
| 1 8 .   | سلمان الفارسي        | ١٨٢– يا أخى إن كان بعدت            |

| م الأثر | الراوى رقر                | طرف الأثر                        |
|---------|---------------------------|----------------------------------|
| 7.1     | سلمان الفارسي             | ۱۸۳ – یا سماء اشهدی ، ویا        |
| 177     | العوام بن حوشب            | ١٨٤ – يا عيسى ،أصلح لله          |
| 19617   | حذيفة بن اليمان           | ١٨٥– يا معشر القراء              |
| 78      | عبد الله بن مسعود         | ١٨٦ – يأتي على الناس زمان تكوند  |
| 777     | عمار بن ياسر              | ۱۸۷ – يأتي على الناس زمان خير …  |
| 408     | الحسن البصري              | ۱۸۸ – يأتى على الناس زمان يتخذون |
| 727     | و دراج أبو السمح          | ١٨٩ – يأتي على الناس زمان يسمن   |
| 04      | سعيد بن المسيب ، ومورق    | ٩٠ – يكره اختصار السجود          |
| ۲۲.     | على بن أبي طالب           | ٩١ – ينقض الدين حتى لا يقول      |
| ں ۲۲۸   | عبد الله بن عمرو بن العاص | ۱۹۲ – يوشك أن تظهر شياطين        |

## فهرس الأبواب والموضوعات

| مقدمة                                                                         | ٣    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| ترجمة المصنف                                                                  | ٥    |
| شيوخ المصنف الذين روى عنهم في هذا الكتاب                                      |      |
| هذا الكتاب                                                                    | ۲,۱~ |
| النص المحقق                                                                   | Y.0, |
| باب ما یکون بدعة                                                              | ٣٣.  |
| باب كل محدثة بدعة                                                             | 00,  |
| باب إحداث البدع                                                               |      |
| باب تغيير البدع                                                               |      |
| ما جاء في اتباع الأذان                                                        | ٨٧   |
| ما جاء في ليلة النصف من شعبان                                                 | 9 7  |
| كراهية اجتماع الناس عشية عرفة                                                 |      |
| النهي عن الجلوس مع أهل البدع                                                  | 90   |
| باب هل لصاحب بدعة توبة                                                        |      |
| قصة صبيغ العراقي                                                              | ١,   |
| باب في نقض عرى الإسلام                                                        |      |
| باب فيما يدال الناس بعضهم من بعض والبقاع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٤٦   |
| الفهارس العلمية                                                               | 90   |
| فهرس الأحاديث                                                                 | 97   |
| فهرس الآثار.                                                                  |      |
| فهرس الموضوعات                                                                | ١,٠  |